لينان بناك كيف بينهي المحام



جمهورية مصر العربية ١٥ شارع الشيخ محمد عبده - خلف الجامع الأزهر ت: ١٢٣٧٨٦٤٥ - موبايل : ١٢٣٧٨٦٤٨

## المنوان الاصلي لهذه الرواية بالانكليزية THIS MOMENT IN TIME



## روایات عبیر

منذ صدور هذه الروايات في العالم العربي، بعدما طالعها القراء عبر جهات الأرض الأربع، ونحن نتلقى التهاني والتشجيع ورسائل الشذى الطيبة من كل مكان.

لأن هذه الروايات بطاقات سفر ذهاباً فقط الى عالم النقاء العاطفي وصفاء الأحلام، ولأنها لمسة نسيم بالغة الرقة، ورفيقة المطالعة المفضلة لدى الملايين في العالم كله.

اربطواحزام الأمان فالرحلة الى عالم الحب تبدأ في الصفحة التالية!

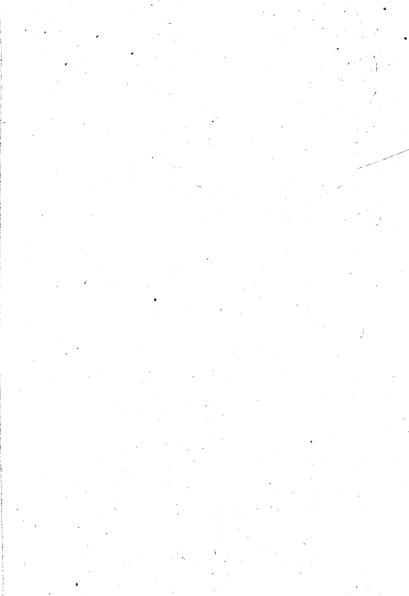

## ١- المعلمة الجميلة في شرك

دخلت لين هيولت بسياريما الى مدرسة ميلديد للصبيان. خرجت من السيارة ثم اقفلتها بعد أن أوقفتها في الموقف المخصص لسيارات الاساتلة. وأسرحت مندفعة بقوة حاصفة في اتجاه الملخل الرئيسي الذي يؤدي الى البناية التي يقع صفها ضمنها. دخلت المر الطويل في المدرسة القديمة التي يغلفها غيط أكادي ثقيل يشبه الهواء الخانق.

حلت حقيبة العمل المليئة بدفاتر تمارين التلاميذ بيدها وأسرعت نحو السلالم وهي ترتب شعرها الكستنائي الطويل الذي يتطاير في الهواء. حدقت في الممر الفارغ من الطلاب وعلمت أنها اقترفت الحطيئة التي لا تغتفر . . خطيئة التأخير في أسبوع التفتيش. كان شعورها بالذب عظيماً.

تعتمر . . . خطيته التاخيري المبوع المسيس . كان المتوقدين حولها . أنهم ارتجفت لا شعورياً وهي تشعر بوجود المسؤ ولين المتوقدين حولها . أنهم الحنة المفتشين في المدارس التابعة للمملكة البريطانية . كانوا ، في اعتقاد لين ، يقتحمون المدرسة للانتقاد والتجسس على جهاز التعليم .

استعرضتهم لين في غيلتها الواسعة قراصنة اسكندنافيين حضروا للتخريب والسلب، ولن يهنا لهم بال حق يعروا المدرسة من كل حسناتها، ويقيدوا حرية الاساتذة الحديثي الاسلوب والتفكير دون رحة. وهذا يطالها مباشرة لأنها معلمة اللغة الانكليزية الوحيدة التي تمارس طرق تعليم حديثة في صفوفها.

مكذا تفهم لين عمل المفتشين. نظريتها لا تستند الى أسس صحيحة ، ولكنها راسخة في ذهنها ومتاصلة ولن تحيد عنها. انها لم تلتق مفتشاً من قبل. ورغم ذلك فانها تتمسك بنظريتها قلباً وروحاً، وليست على استعداد لمناقشتها أو تعديلها. انها المرة الاولى في فترة عملها في مهنة التعليم التي ستقابل فيها المفتشين وتتعامل معهم.

عرفت لين بوصول المفتشين دون ان يخبرها احد. عرفت بوصولهم من الجوغير الاعتيادي والسكون المخيف واختفاء الفوضى في البناية بأكملها. كانت البناية عادة، في ساعة الصباح الأولى، تعيش فوضى منظمة وتعج عمراتها بالحركة والحياة. والصبيان يسرعون بضجة الى الاجتماع العام في القاعة الرئيسية.

صعدت لين السلالم كل درجتين سوية دون اكتراث لما حولها. وجدت نفسها فجأة في أعلى السلالم ضمن مجموعة من الرجال يشكلون نصف دائرة في وقفتوم. وقفتوم سيئة تعرقل المسير. ووجدت نفسوا تصطدم برجار من الواقفين دون قصد. رفعت رأسها مرتبكة ووجدت لسوء حظها ان الرجال الواقفين ليسوا زملاءها في سلك التعليم، بل رجال لجنة التفتيش ذوي الوجوه الصارمة الكثيبة، في ثيابهم الانبقة. ويتوسطهم مدير المدرسة الاستون وقد أزعجه وصول صبية جميلة مسرعة كالجرافة.

رفعت لين رأسها بعصبية ونظرت الى وجه الرجل الذي ارتطمت به . كان المفتش لا يزال يرتب ثيابه وقد ارتسم الحزن على وجهه . بدا أصغر سنا من بقية المفتشين، عريض المنكبين فارع الطول، شعره كستنائي وعيناه الرماديتان عابستان . كان ينظر اليها يقيمها بعينيه الباردتين . رفع يده يستشير ساعته الذهبية الكبيرة في عاولة تدقيق حساب الزمن وعاسبتها على تأخيرها . تنفست بصعوبة وهي تضبط اعصابها قدر الامكان وتمتمت: ـ انا آسفة . آسفة جداً .

خاطبها المدير بصوت خشن كأنه يصرفها لشأنها:

- صباح الحير يا آنسة هيولت.

ركضت لين تحتمي بغرقة الاساتلة في نهاية المر.

صرحت تخاطب زملاءها الاساتلة وهم في طريقهم الى صفوفهم: ـ لقد ألغي الاجتماع الصباحي بمناسبة زيارة لجنة التفتيش.

وكأنها تعنى: لقد سبقتكم بالتعرف الى اللجنة وتميزت عنكم! القت بنفسها فوق مقعد. ورفعت شعرها الأسود الطويل عن عينيها العسليتين واخبرتهم ما حصل معها فضحك الجميع. ـ لا تهتمي يا لين. ان لجنة المنتشين ليست غولًا.

قالت ماري رادكليف صديقتها في دائرة اللغة الإنكليزية، ومعلمة مثلها.

- انها تجربتك الاولى مع لجنة التفتيش وسوف لا ينتظرون منك العجائب.

ـ لا. أنا لا أصدقك. لو رأيت التقطيب والعبوس فوق وجه المفتش الذي صدمته في معدته هذا الصياح لفهمت قصدي. لو زارني في احد صفوفي لطردني في أول فرصة تسنح له.

قال كين مارشال زميلها الخميم ذو الشعر الأصفر في محاولة جادة لاعادة فتنها بنفسها:

ـ لا تكوني مجنونة يا لين! هم لا يفعلون ذلك في مهنة التعليم وخصوصاً لمعلمة من الدرجة الاولى تحمل شهادة جامعية بدرجة امتياز مثلك. نبضت لين وجمعت أغراضها وكتبها وقالت:

\_ أنت مرتاح يا كين لأنهم لن يزوروا صفوفك. فأنت معلم للرياضة البدنية وتعمل بموجب قوانين خاصة محدّدة ولا يتدخل أحد في أسلوبك أو طويقة تدريبك.

هز كين رأسه غير موافق وقال:

ـ قدّمي محتوى درس اليوم بالاسلوب التقليدي المتبع في المدرسة بدلاً من طريقتك التجريبية.

أجابت لين معترضة:

\_ أسلوبي ليس تجريبياً. أنا أتبع طرقاً عجربة نتائجها مضمونة وقد استعملت عدة سنوات في مدارس حديثة يديرها مديرون متطورون بعيدو النظر وليسوا مثل مديرنا. . .

وقفت لين وفتحت باب غرفة الاساتذة بينها حاول كين وماري ان يسكتاها وهما يشيران اليها اشارات خفية ليعلموها بوجود مجموعة المنتشين قرب غرفة الاساتذة. توقفت لين عن الكلام وشعرت ان مجموعة المنتشين سمعوا صوتها المرتفع والمعترض. اغلقت عينيها يائسة وأسرعت الى غرفة صفها وهي تقول:

ـ لا يزالون واقفين.

كان ضجيج تلاميلها مسموعاً عارج الغرفة، وهم صبيان بين الرابعة عشرة من العمر.

- بحق السياء اجلسوا واهدأوا من فضلكم.

اختفت لين في الغرفة المجاورة التي تستعملها كمستودع صغير تخزن فيها ما يلزمها. جلبت طبشوراً وعادت.

- طيكم ان تحسنوا التصرف اليوم والا سيكون وضعي سيئاً. يوجد معنا مفتشون يطوفون المدرسة خلسة. أحدهم سيحضر صفي ليتجسس على عملي. سأخبركم ذات يوم كم أكره هيئة التفتيش وعملها.

صمت الجميع. كانت ردة فعلهم غير منتظرة. وساورها بعض الشك ولكنها عادت من جديد الى غرفة المخزن المجاورة وجلبت المزيد من الطبشور.

وجنت المامها المرجل النبي الم اكن تتوقعه الرجل الطويل المتعجزف. كان ينظر اليها بعينيه الرماديتين القاسيتين نظرة خاضبة ، يتفحصها من قمة راسها حتى الحص قلميها. كان هو بعينه الشخص الذي كلات ان توقعه صباحاً ، حين اصطلعت به فوق السلالم. ارتبكت واحرت وجنتاها وهي تعتقد انه ربما يكون سمع كل ما قالته لتلاميذها منذ برهة وجيزة. سالته بصوت مرتجف:

- نعم؟ هل استطيع مساعدتك؟

فردد اسمها متسائلًا:

- الأنسة هيولت؟ اسمي يورك. انا مفتش اللغة الانكليزية. ارغب في حضور صفّك. هل لديك مانع في أن أجلس في مؤخرة الغرفة؟ وهل يمكنها أن ترفض؟ ثم أكمل حديثه:

- لا تبتمي لوجودي . . . تظاهري بأنني غير موجود .

وكيف يمكنها أن تتجاهل وجود رجل مفترس كالنمر معها في الغرفة! جلس الاستاذ يورك بصعوبة في مقعد في زاوية الغرفة البعيدة. رتب أوراقه وأقلامه بطريقة منظمة ثم وضع يديه في جيوبه، ومال يستند الى الحائط خلفه وقد كست وجهه تعابير غاضبة وعابسة بانتظار ان تبدأ اعطاء المدرس.

اخلَّت لين نفساً عميقاً وقالت بصوت واضح مسموع:

ميا يا أولاد. كل منكم الى فرقته. ولبوا أولاً المقاعد كالمعتاد. رتب التلاميد المقاعد بشكل جديد بسرجة وضجيج مقبول وفوضى عتملة. كان المفتش ينظر الى أوراقه ويتسلى بالرسم عليها كيفيا اتفق. . كل منكم يعرف موضوعه. فرقة ألف تعمل في التقرير. فرقة باء مع المسجلة لقراءة الشعر مع الموسيقى. عليكم استعمال الغرفة المجاورة كي لا نزصج بقية الفرق. فرقة جيم في معالجة قراءة علم الكتب وفرقة دال في الكتابة الحرة والانشاء.

بدا المفتش متنبها متمجباً وهويرى كل فرقة تتخرط لفورها في العمل، بينا تمرّ لن بينهم وتستمع اليهم تساعدهم وتعطيهم التصالح والارشاد عندما تجد ضرورة لذلك. كانت تجلس فترة مع فرقة تناقش اعضاءها في مواضيع غتلفة وتبدي رأيها المخالف لرأيهم، وتساعدهم في تكوين آراءهم الحاصة. وإذا اختلفوا فيها بينهم، طلبت منهم ان يكملوا المناقشة بهدوء المدارية ا

ليتوصلوا الى اتخاذ القرار المناسب. كانت لين تشعر بمراقبة المفتش الدائمة لها وهي تقوم بعملها. لقد أزعجتها مراقبته لكل حركة من حركاتها. لا بد أنه يسجل كل شيء في علولة لتقييم صلها. انه يستمع لكل جلة تقولها. لن تسمع له ان يربكها

او أن يجعل ثوازنها بختل. ستعطي أفضل ما عندها ولن تترك له اي مجال الانتقادها. . .

بدأ فريق التسجيل في المضحك والتهليل في الغرفة المجاورة, وأسرعت لين لتحاول تهدئة الوضع. وبقيت معهم فترة تستمع لتسجيلاتهم وأشعارهم. وحين عادت ادراجها الى غرفة الصف وجدت المفتش واقفاً يتكلم مع فريق القراءة. كان يسالهم إسئلة ويتصفح الكتب التي بين أيديهم ويراقب دفاترهم وملاحظاتهم. تُمنت لين ان يتركها وشأنها ويخرج ولكنه بقي حتى نهاية الحصة. شعرت انها أطول ساعة في حياتها.

قالت اخيراً بصوت مرتفع:

ـ انتهينا.

اعيدوا المقاحد الى أماكتها واحزموا كتبكم وارحلوا. وقفت لين قرب مكتبها بعد ان خرج آخر تلميذ من الغرفة وقد بدا عليها الارهاق وتوتر الاعصاب. لماذا لم يذهب هو أيضاً؟ تقدم الاستاذ يورك ببطء الى الامام وتوقف قرب مكتبها كأنه يريد ان يتكلم ولكنه غير رأيه وشكرها وخرج.

تراخت جالسة على كرسيها من التعب. كان خوفها من رأيه بها ويتعلَّيمها يشلُّ تفكيرها وحركتها. آخيراً انتهت الحصة وخرج فلا موجب للعصبية. ثم أن التلاميذ تصرفوا بطريقة أحسن مما انتظرت منهم. لم يخذلوها. . . أنتهى الكابوس وانتهت حصة التفتيش. . . لن يحضر مرةً ثانية بعدر

انتهت ساعات التدريس الصباحية وأقفلت لين غرفة صفها. ثم مرت بطريقها على صديقتها ماري وصديقها كين لتذهب بصحبتها الى غرفة الطُّمَامُ المخصصة للاساتلة ليتناولوا غداءهم. سألما كين وهما ينزلان

- كيف سارت الأمور؟

أجابت لبن:

- أفضل بكثير مما توقعت.

لقد تصرف التلاميذ احسن تصرف

قاطعها كين مختصراً:

- لأنهم يحبونك. . .

ـ . . . ولكن المفتش لم يبدِ أية ملاحظة

سألتها مِارِي متعجبة:

- ألم يتكلم معك بعد الدرس؟

- لأ. وهل كان عليه ان يفعل؟

اجابتها ماري:

ـ هذا ما يحصل حادة. يسأل عن المنهاج المقرر لهذه السنة... لا

تهتمي. وبما يكون قد حصل على كل المعلومات التي يريدها من قبل. حزت لين كتفها كلنها تقول ان رآيه في اصلوب تعليمها وطريقتها في

التدريس لا يهمها. حملت صينية طعامها وجلست قرب ماري وكين. ـ انظري من حضر الى هنا. . . انهم لجنة المنشين بصحبة مدير

المدرسة

قال كين مستغرباً وجودهم:

- انه يرعاهم كما ترخى الدجاجة صغارها. قالت لين بلهجة ساخرة:

- اله يبالغ بالاحتمام بهم وسيقلم لهم طعامهم أيضاً.

ـ هل هذا الشاب الطويل الأنيق هو مفتش اللغة الانكليزية؟

سالها كين بصوت يكاد لا يسمع:

- لقد رآك يا بطّي. أرجو ان تتصرفي كما يجب. أجابته بصوت منخفض:

ـ سيحضر الآن الى هنا ويفسد على طعامي.

\_ اعتقد انه شاب لطيف ووسيم ومرح وهو متعلّم ومصقول. ماذا تريدين اكثر من ذلك؟

سألتها ماري وهي تراقبه من زاويتها بتأن:

ـ يبدو في منتصف الثلاثينات من عمره، مثلي. نسبياً، هو صغير لهذه الوظيفة التغتيشية.

\_ هل تعرفين يا لين،

قال كين معلقاً: - ان هذا الرجل لا يستطيع ان يبعد نظره عنك . . ماذا فعلت له؟ هل سحرته؟ انه يراقبك منذ دخل الى هنا .

- صحيح؟ هل نقدم له مشهداً ساراً يا كين؟

نظرت لين الى كين نظرة حالمة.

فقطب كين ضاحكاً وقال:

اذا تابعت نظراتك تلك فسأضطر لعناقك أمام الجميع.
 ارجوك ان تفعل يا كين.

وبعبث وخبث قربت نفسها منه اكثر.

قال کین مرتبکاً:

ـ ابتعدي يا لين أرجوك.

وكذلك انزعجت ماري من تصرفاتها المثيرة المصطنعة:

\_ لقد أعطت تصرفاتك نتائجها. ها هو يركز اهتمامه عل طعامه ويشارك اصدقاءه الحديث. هيا لنعد الى مطحنة العمل. لقد انتهيئا من طعامنا.

قاموا ومشوا خارجين. وحاولت لين ان تتفادى المرور قرب طاولة المنتشين، ولكن المدير الاستاذ بنستون لمحها وناداها عبر الغرفة.

خافت لين وتساءلت ما الذي فعلت لاستأهل كل ذلك؟

ـ اهلا آنسة هيولت.

رحب المدير بها وهو يعرِّفها أَلَى هَيْئَةُ المُقتشين:

- آنسة هيولت هي المسؤ ولة حالياً عن دائرة اللغة الانكليزية في غياب الاستاذ بلاكهام رئيس الدائرة لأسباب مرضية.

ثم نظر الى الاستاذ يورك ليعرفها اليه.

ـ أعتقد انك التقيت هذا الصباح الاستاذ كريستوفر يورك مفتش اللغة لانكليزية.

هز الاستاذ يورك رأسه بأدب دون ان يرفع ناظريه اليها. - وهؤلاء بقية المنتشين.

أكمل المدير الاستاذ بنستون تعريفه وهو يسمى كلًا باسمه.

ربما تتعجبين لماذا ناديتك الى هنا؟ اريدك في مكتبي في الساعة الثالثة الا ربعاً كي نقوم بدورة في انحاء المدرسة مع المفتشين. سأطلب من جميع رؤساء الدوائر ان يرافقونا. ارجو ان تتدبري أمرك لمرافقتنا.

وافقت لين بسرعة وهي تتظاهر بالغبطة والحماس. ضحك المدير كثيراً حتى نزلت نظارته فوق أنفه. وبحركة مهذبة من يده نظر الى لين وصرفها لشؤ وتها. تركت لين المدير وصحبه وهي تتأسف على الوقت الثمين الذي سيضيع في جولة المدرسة مع فريق التجسس من المفتشين. والمزعج الأول بينهم سيكون الاستاذ يورك بالطبع.

حضرت صديقتها ماري في الوقت المحدد لتأخذ عنها صفها كي تذهب لين الى المدير وصحبه. وتمتمت لين تخاطب ماري:

- لو كنت انت المسؤولة عن الدائرة بذلًا من ا

ولكن درجي العلمية ليست بامتياز مثل درجتك يا عزيزي.

أجابتها ماري يهدوه

- لقد نلت تقديراً وسطاً يوم تخرجت وهذه النتيجة لا تؤهلني لثقتهم في ادارة الدائرة.

دخلت لين الحمام في غرفة الاساتلة وغسلت وجهها ثم رتبت شعرها

وأعادت تزيين وجهها ونظرت الى المرآة تطمئن طبعالها. ألقت على نفسها نظرة رضى وهي تقول: تعابير وجهي المريرة على التي تؤثر على جال شكل... ابتسمت بلطف وقالت: هكذا أفضل، سأبتسم للجميع ما عدا الاستاذ يورك.

قرعت لين باب مكتب المدير ثم دخلت، كانت آخر الوافدين والمرأة الوحيدة بينهم. نظرت العيون النها باعجاب ونهم، وشعرت لين برغبة في ان تركض هارية بعيداً عنهم، هم السرود جميع الموجودين بدخولها ما عدا واحداً. أحد المفتشين قال بفروسية: يسرهم ان تكون معهم سيدة شابة جدابة لتضفي لوناً سجرياً منعشاً على تجوالهم في المدرسة.

ضحك المدير معلقاً ثم رحب بها وهو ينحق بادب:

رحضر الجميع يا سيدي، وقرساء الدوائر والمفتشون. هل نبدأ جولتنا؟ ثم نظر الى مفتش اللغة الانكليزية وقال:

م عربي استاذ يورك. ستكون الأنسة هيولت بخدمتك.

غرك الاستاذ يورك وهو يبتسم ساخراً. هل تمشي؟

تمتم وفتح لها الباب لتخرج قبله.

سارا جنباً الى جنب صامتين في الممر الطويل. وشعرت لين بكآبة وهي تتساءل: كيف ستتفاهم مع شخص متعجرف وانعزالي وعنيد مثله؟ بماذا ستتحلث معه؟ عن الطقس؟ رغبت في الضحك وشعرت انها تتصرف بطريقة جنونية. رأت استاذ اللغات مقبلاً نحوهما.

۔ اسرع یا استاذ ویلکنزا

ـ هل تعملين في هذه المدرسة منذ زمن يا آنسة هيولت؟ قفزت لين من نبرة صوته الرزينة الحادثة.

\_ منذ ثمانية عشر شهرآ.

\_ وعل افتراض أنك قمت بسنة تدريب.

وتوقف قليلًا. هزت لين رأسها موافقة.

ـ وهذا يجملك في الثالثة والعشرين من عمرك؟ ولماذا يسأل عن عمري؟ خضبت ثم اجابته باقتضاب:

\_ الحقيقة انني في الرابعة والعشرين من عمري.

سره ارتباكها وانزعاجها وقال:

- أنا أسف. لا تسأل سيلة عن عمرها!

اضطربت لين ولم تفكر بجواب يصدعه. وارتاحت قليلاً النها وصلا الله مدخل القاحة العامة. فتحت الباب ودخلا. انضيا الى بقية المعتشين ومرافقيهم في قاعة الاجتماعات. واحاط بها بعض الموجوعين وهي تشرح لهم عن الاتحة الشرف للمدرسة. تكلمت عن اللوحات الزيتية المعلقة فوق الحيطان والتي تصور المدراء الأقدعين والشخصيات المهمة التي تبنت مشروع المدرسة ورعته والتي تفخر المدرسة بهم.

شعرت لين وهي تتكلم أن الاستاذ يورك قد ترك المجموعة. انزعجت من تصرفه. وفتشت عنه فوجلته في زاوية القاعة يتفحص الأرخن القديم عن كثب. . . انابيبه الذهبية التي ترتفع الى السقف وتغطي اجزاؤها الحاتط الخلفي بكامله. لقد استرعى الأرخن كل اهتمامه، وترك اصابعه تعبث فوق مفاتيحه دون ان يخرج صوتاً. ثم جلس على الكرسي الصغير المام الارغن دقيقة أو أكثر قبل أن يقف ويعود ادراجه ألى المجموعة وقد وضع يديه في جيوبه.

خاطبه احد رفاقه مازحاً:

- انك متشوق لتلعب على الأرغن ياكريس. لماذا لا تفعل؟ المستمعون محجوزون لأمرك ومستعدون للتصفيق فوراً.

ضحك الاستاذ يورك مع صحبه ومال برأسه الى الوراء فبانت اسنانه ناصعة البياض. وجدت لين نفسها تنظر اليه باعجاب وهي تفكر كم هو وسيم! ولكن لماذا تهتم لجاذبيته؟ انه ليس صديقاً. ونظراته العابسة تؤكد عداوته تجاهها وهي تشعر بها بكل كياتها.

ادارت لين ظهرها له وهي تكمل شرحها للمجموعة المتحلقة حولها عن التمثيليات التاريخية التي تخرجها دائرة اللغة الانكليزية بمعاونة دائرة التاريخ. وذكرت لهم ايضاً أن دائرة الموسيقي تنظم حفلات موسيقية ممتازة تقيمها في هذه القاعة بالذات. كما وأن المدرسة تشجع وتعتز بفرقة شيبية المدرسة الموسيقية. اكملوا جولتهم بعد ذلك وزاروا مركز الجمباز والاستاد وغير العلوم والمكتبة وكل زاوية تستوجب الرؤية، وهذا يعني انهم زاروا وتجولوا في كل مكان. وحان وقت تناول الشاي فدعاهم مدير المدرسة الاستاذ بنستون الى مكتبه لتناوله هناك.

مشوا جيمهم عبر المر بكثافة اجيرت اي شخص آت في الاتجاه المعاكس لهم على التراجع او الانتظار. كان الدفاع موكب المقتشين في الممر وهم في طريقهم الى مكتب المدير مثيراً للضحك. ابتسمت لين لنفسها وهي تراقبهم.

حين اقترب المركب من غرفة الاساتلة، فتح الباب وظهر كين. وقع نظره على لين وغمز لها مازحاً. ابتسمت له ابتسامة ساخرة وقنت ان لا يكون احد قد لاحظ ما بينها. ومع ذلك وجلب أن مفتش اللغة الانكليزية ابتسم ايضاً. وتغيرت تعابير وجهه قليلًا عما يدل على انه لاحظ نظراتها العابثة الى كين. وللفور تعللع عبر النافلة يشخل نفسه بالنظر إلى الملاعب. وبعد قليل نظرت اليه لين من جديد لتجده قد استعاد تعابيره الصارمة القاسية. واعتقدت ان خيالها هو الذي صور لها ضحكة صامتة في عينيه. القاسية. واعتقدت ان خيالها هو الذي صور لها ضحكة صامتة في حينيه. ملت لين فنجان الشاي بيد وصحن الكعك بالمد الاخرى، ودارت بنظرها تفتش عن مكان فارغ تجلس فيه. امسك الاستاذ يورك بلراعها دون استئذان وقادها الى كرسي مربح في زاوية الغرفة البعيدة. انزعجت لين لأنها شعرت انها مدينة له بهذا العمل وشكرته مكرهة. حل لها فنجان لين لأنها شعرت انها مدينة له بهذا العمل وشكرته مكرهة. حل لها فنجان

الشاي والصحن ووضعها قربها على طاولة صغيرة. - والآن يا آنسة هيولت.

وقف الاستاذ يورك امامها مباشرة وقطع عليها طريق الحرب وكأنه صمم ان يحتفظ بها حتى ينتهي من حذيثه ممها. وضع احدى يديه في جيبه وحل فنجان الشاي باليد الثانية. اخبريني.

كانت عيناه الرماديتان الفاسيتان تتفحصان وجهها بدقة: وسأكون مهتماً بجوابك.

تكلم ببطء شديد وكأنه يصيغ سؤاله بتأن.

- ما هو الدور الذي يجب أنّ تلعبه التقاليد في هذا العصر في حياة المدرسة باعتقادك؟

فكرت لين قليلًا. لماذا يستجويني؟ عبست وهي تشك في الآمر. هل تخبره حقيقة شعورها وتسلمه رأسها وتعرض نفسها للخطر؟ ام تكتفي ببعض الملاحظات التافهة التي لا تؤثر في الموضوع ولا تظهر له حقيقة تفكيرها؟ فضلت أن تقول الحقيقة لأنها كانت واثقة أنه لن يقنع الابها.

- احتقد ان التقاليد (بدأت تجيبه ببطه) في المعرصة تشبه المدرع الحديدي. للجندي المحاوب.

- اوه؟ رفع حاجبيه الى اعل متسائلًا:

ـ ولماذا؟

ابتسمت له ابتسامة عريضة:

ـ لأن التقاليد تغلف وتقيد كل شيء تحتويه كالدرع. اذا خلع الجندي درحه شعر بحرية الحركة. ما اعنيه أن على المدرسة أن لا تتمسك كثيراً بالتقاليد بل تتكيف مم النظريات الحديثة في التربية.

حدقت به متمنية أن يحاول فهم قصدها. شعر الاستاذ يورك أن توازنه قد اختل وهو ينظر ألى عينيها العسليتين الواسعتين وهي تترجاه.

ـ عل تقصدين ان التقاليد تقيد الانسان الى الماضي؟

انضم الاستاذ ويلكنز رئيس دائرة اللغات اليهيا وبدأ يستمع الى المناقشة وهو يشرب الشاي . وحلق دون استطان :

ـ مل تعلن لين افكارها الثورية في التربية والتعليم من جديد؟ هي دائياً معارضة .

فضّل الاستاذ يورك ان يتجاهل ملاحظة الاستاذ ويلكنز. ونظر الى لين واصر ان يسمع جوابها هي.

ـ نعم. هذا ما اقصده. التقاليد تمنع التقدم. الطرق القديمة في التربية كانت دون شك تناسب الزمن القديم. واذا استعملناها لزمن آخر ستكون غير مناسبة. ستكون مفارقة تاريخية في غير موضعها.

- هل تعنين ان علينا ان عنمل كل شيء قديم لمجرد انه ليس جديداً؟

ـ لا. انا احارض ان نقيد انفسنا بالتقاليد لمجرد انها تقاليد نمتز بها. مثلاً مدرسة جديدة ومؤسسة تربوية جديدة لا ترتبط بالتقاليد. . . انها تتحرك بحرية دون التزامات بالماضي وبالتالي تتبني طرق التعليم الحديثة

دون شعور بالجرم لأنها لا تقيم وزناً للتقاليد. ـ حسناً. لقد شرحت رأيك بوضوح. ولكن هناك شيئاً يذهلني في ملاحظاتك.

كان الاستاذ يورك يتكلم هن قناعة وهو يسالها كالعاصفة:

ـ بحق السهاء؛ لماذا احترت العمل في مدرسة ترتبط ارتباطأ وثيقاً

بالتقاليد وتمتز بتاريخها وماضيها للجيدين؟

شعرت لين كان ضربة قاصمة قد سفعت اليها. هل هذا ما كان يبتغيه من مناقشتها؟ انه ليس صديقاً وما اعتمامه بها ألا من اجل الايقاع بها في الشرك الذي نصبه لها كي يستطيع ان يسلخها حن المدوسة.

انضم الاستاذ سينسر رئيس دائرة العلوم الى المناقشة.

\_ هذا ما نطلبه من الأنسة هيولت هالياً!

قال موجهاً كلامه إلى الاستاذ يورك:

ـ لماذا لا تترك المدرسة - المستنقع العفن - كما تسميها؟

صعفت لين من حديث زميلها وحاولت ان تدافع عن نفسها: - انا لم اتكلم عن المدرسة هكذا أبداً.

قال الاستاذ سينسر بهدوء:

ـ قيل لي انك قلت شيئاً من هذا القبيل. . . ربما هي اشاعة. نبضت لين من مجلسها وقد نقد صبرها:

- انا اعمل هنا حباً بالتحدي. الجو الثقافي مشيع بثاني اكسيد الكربون الخانق ونحتاج للأوكسجين النظيف نحقن به الجو لننظف. يحتاج الجو للتجديد، كيا نقول في حياتنا العادية. يحتاج لحواء نظيف، هواء تربوي جديد.

قالت لين بتحد عاصف:

ـ وداعاً با استاذ يورك.

ثم مشت باتجاه مدير المدرسة. وقبل أن تبتعد سمعت الاستلذ ويلكنز بضيف:

\_ حاس تبشيري في غير موضعه.

ـ شكراً لمساعدتك.

قال الاستاذ بنستون وهو يربت على كتفها بحنان أبوي. ولم يكن قد تناهى ألى سمعه بالطيع اي جزء من للناقشة التي دارت في زاوية مكتبه.

خرجت لين مسرحة دون ان تنظر الى الخلف. مشت عبر المعر الى فرفة الاساتلة. واحست براحة كبرى لأن الغرفة كانت فلرفة. فجمعت اغراضها بسرعة وحادت الى منزلها بمزاج معكر للفاية. بقيت لجنة المنتشين اسبوعاً في المدرسة. كان المنتشون بدخلون ويخرجون من صف الى آخر بما جعل كل افراد الهيئة التعليمية والطلاب يشعرون بوجودهم بطريقة او باخرى. كانت لين تلتقي عدوها الاستاذ يورك في الممر وتحظى بنظرة غير ودية منه. التقته مرة خارج غرفة الموسيقى يتكلم مع استاذ زميل. والتقته مرة ثانية يتحدث مع زميل له في هيئة التعتيش. رجل متوسط العمر ومرح. كانت لين في طريقها الى غرفة صفها، تحرك الاستاذ يورك قليلاً ليفسع لها مجالاً لتمر بسلام. لم تبتسم له ولا هو رفع نظره اليها. سلم زميله عليها بحرارة قائلاً:

- صباح الحير.

وسمعته لين يقول للاستاذ يورك:

- فتاة جميلة وجذابة وصغيرة لتتولى رئاسة الدائرة الانكليزية. الا تعتقد ذلك؟

اجابه الاستاذ يورك ساخراً:

- انها صغيرة جداً.

فكرت لين باسئلة الاستاذ يورك وحللتها بتأن فوجدت انها معقولة. فحرت أن خضبها في غير عله ولا يمكنها أن تصبه عليه. كان عليها أن تفسب جام غضبها على زملائها الاساتذة الذين تناولوها بأقوالهم أمام اختماء التفتيش بعبارات قاسية وانتقادية. لماذا تلومه؟ هو مستاء لتصرفها وكلها التقته شعرت بأنه لا يغفر لها. يجزنها بل يزعجها لأنها كانت تأمل أن يكون فكرة حسنة عنها وعن عملها.

جلست مع ماري وكين وقت الغداء. واخبرتهم ماري ان الاستاذ يورك زارها مفتشاً على احد صفوفها.

سألتها لين باهتمام:

- وهل قدم لك بعض ملاحظاته؟

- تحدثنا طويلًا بعد الدرس. سال عن المنهاج المقرر واسئلة احرى. انه شاحه معقول وللهذا وأيه صائب ومقنع. لقد تحاملت عليه مسبقاً يا لين

شعرت لين بيعض الحسد وهي تقارن نفسها مع ماري. لقد اعطى ماري القد اعطى ماري اهتماماً خاصاً في تعامله معها معاملة الند للند بينها اهملها هي كلياً... مع انها تحمل شهادة علمية ارفع ويدرجة امتياز.

كانت سارحة بأفكارها حين لكزها كين في فراعها. نظرت لترى كريس يورك حاملًا صينية طعامه في طريقه الى طاولتهم.

قلمت ماري له كرسياً قربها:

- اجلس يا استاذ يورك. اهلًا بك. ما الذي حملك الينا؟

سأله كين وهو يضحك:

- مجاملة لنا؟

ـ يمكنك اعتبارها مجاملة. لقد استقبلنا بحفاوة بالغة يوم الاثنين الماضي وإنا ارد المجاملة الآن.

لحظت لين أنه لا يحب المجاملة والتمجيد. كانت قد أنتهت من تناول طعامها وبدأت تشرب قهوتها. نظرت الى صحنها وهي تلعب بالملعقة وسط بقايا الطعام. لم تفهم لماذا يخالجها شعور بالاحراج لقربه منها. ارتبكت ولم تجد أية كلمة تتفوه بها معه. كان يتناول طعامه ويتكلم مع كين وماري بسهولة وعفوية. أخبرهم عن موطنه في شمال انكلترا وجمال الريف هناك.

- هل زرت شمال انكلترا يا آنسة هيولت؟

شعرت كأن صوته ايقظها من احلامها.

ـ يوركشاير؟ لا. ربما ازور المنطقة قريباً. سيعقد هناك مؤتمر تربوي وانا الفكر جدياً بحضوره.

ـ اوه.

بدا المنش مهتماً للأمر.

يب ان تزوري الريف في وقت فراغك اثناء فترة المؤتمر. الأفضل ان تجدي شخصاً يملك سيارة لتذهبي برفقته الى المستنقعات. عليك ان تتجولي مشياً على الأقدام ولا تفعلي مثل الغالبية التي تزور المنطقة بالسيارة فقط. هناك صمت غريب لا يمكن ان تكوني قد اختبرته من قبل.

سألت ماري بفضول:

- الصمت هو الصمت! كيف عكن ان يكون ختلفاً؟

ـ لا. الصمت انواع غتلفة. في المستقعات الصمت ملموس ومسموع. انه كثيف تحسه وتستطيع ان تلمسه. عندما ارغب في الهرب من كل مشاكل او احتاج لحل بعضها او يخالجني احساس بعاطفة خاصة. . . كلا غر بمثل تلك الظروف احياناً حتى انا . . . اذهب بسيارتي واوقفها ثم

اخرج لأتمشى اميالاً ، اقطع المضاب وسط السكون الغريب. تأثيره خريب على كالبلسم الشاقي للجراح.

ـ انا اصدقك.

قالت ماري: هناك عدد من الأديرة القديمة المشهورة في ذلك القسم من البلاد.

.. نعم. معظم هذه الأديرة مبنية في مواقع بديعة وخلابة. منها دير فوئتان ودير جيرفو. ثم دير ريفو الى جهة الشرق.

ثُم نظر خاطباً لين يحاول اثارتها:

- ولكن هذه الآثار لا تهم الآنسة هيولت. كل شيء قديم، بالنسبة لها، حبء ثقيل يجب التخلص منه. الجديد هو المرغوب فيه. . .

قالت بحدة:

- هذا غير صحيح وانت تعرف ذلك يا استاذ يورك! هن بودك كتفه واكما شرب قديته نظ كور مداري الماراد بين

هز يورك كتفه واكمل شرب قهوته. نظر كين وماري اليها باستغراب وتبادلا نظرات الدهشة. نظر المفتش الى ساعته ثم وقف قائلا:

ـ اعتذر. علي ان اسرع. شكراً لرفقتكم المسلية. ورفع يده مودهاً.

- من الواضع انه يتحامل عليك يا لين. ما السبب؟ سألتها مارى:

ـ ومع ذلك فهو شاب لطيف ومشوق.

وافقها كين ايضاً:

ـ يبدو كذلك.

هزت لين وأسها غير موافقة بمصبية وهي لا تزال تشعر بحزن والم من جراء اتهامه الخاطيء لها.

ـ بصراحة نحن لن نتفق!

كان يوم الجمعة هو آخر يوم من اسبوع التفتيش الطويل. كل شيء يسير على غير ما تشتهي لين. اضاحت دفتر الغياب والملاحظات ووجدته بعد عناء وتفتيش مدفوناً تحت اكداس الورق فوق مكتبها فتأخرت عن صفها. ثم التنهفت ان إقلامها مثلمة وتحتاج للبري فتأخرت اكثر. وكضت في المبر كأنها ارنب يهرب من تعلب، ولم تراع بذلك المفانون الذي سنته بنفسها لتلاميذها: لا تركض في المر.

وصلت اخيراً الى الصف ودهشت للهدوء المخيم. هي المرة الوحيدة التي تتذكر ان طلاب هذا الصف، وهم بين الجاهية عشرة والثانية عشرة من عمرهم، يجلسون في مقاعدهم دون ضجيج في غيابها. مشت الى داخل المغرفة ووضعت كتبها فوق الطاولة. ورفعت نظرها وهي لا تستطع ان تتنفس. كادت توقع اغراضها على الأرض من شدة ارتباكها. جف حلقها واحست بحاجة لتجلس وتستريح لأن رجليها لا تقويان على حلها. لقد لمحت مفتش اللغة الانكليزية الاستاذ يورك يجلس في مؤخر الصف.

ـ تابعي عملك يا آنسة هيولت. تظاهري بأنني غير موجود. وقف مكانه وخاطبها بلهجة جدية.

شعرت لين بالمرض. بدأت تسجل الغياب في دفتر الملاحظات وهي تفكر بعدة اسئلة تحيرها: لماذا زارها مرة ثانية؟ لماذا يصر على ازعاجها؟ لم يسبق ان زار مفتش معملسة مسرتسين؟ هسل يعني ذلسك انها اقترفت اخطاء فادحة وأساسية؟ ستسأل ماري عن ذلك. . . استجمعت لين قواها وبذلت جهداً كبيراً لتتابع عملها.

طلبت من التلاميذ تغيير ترتيب الكراسي وبعد ذلك تجمعوا في فرقهم المختلفة. احس التلاميذ بارتباكها وعدم ثقتها بنفسها وتوتر اعصابها، فاغتنموا كل فرصة سانحة ليثيروا الشغب والفوضى في الصف. لمهتستطع ان تضبطهم كيا يجب. اذا وقع الطبشور من يدها يضبعون بالضحك، واذا نظرت الى دفتر ملاحظاتها تستشيره كانوا يغتنمون الفرصة للوشوشة والثرثرة. جمع المفتش اوراقه في نصف الحصة وانسحب. وشعرت لين انها بحاجة للبكاء.

كل شيء يذكرها بفشلها، وبالتأكيد، هذه نهايتها في سلك التعليم. ما يؤلمها اكثر ان المفتش كان يتناول طعام الغداء على طاولتها في اليوم السابق ولم يذكر لها انه سيزورها مفتشاً صفها للمرة الثانية. ربما لأنه يرغب ان يشاهدها متلبسة بالجرم المشهود ولقد نجح.

انتهت دروس بعد الظهر. مشت مضعضعة الأفكار الى غرفة الاساتذة وجلست الى مكتبها. وضعت يدها فوق رأسها وانحنت فوق طاولتها. وحضرت ماري الى غرفة الاساتذة بعد قليل.

ـ ما المشكلة يا لين؟ سالتها.

اجابتها بأنها منعبة جدأ.

ـ لك رسالة من سكرتيرة المدير. يريدك في مكتبه بعد المدرسة. هذا ما كانت لين تخافه.

ـ عليك ان تذهبي الأن؟

مشت لين تجر نفسها جراً الى مكتب المدير. كانت تخاف ما سيقوله لها. كان خوفها يزداد كلما اقتربت اكثر من المكتب. لم تكن تتوقع ان ترى مفتش اللغة الانكليزية بقامته الفارعة، يحدق من النافلة كأن صبره قد نفد وهو ينتظر وصولها الى الاجتماع.

## ٢ - صداقة لساعة واحدة

ـ آنسة هيولت. تفضلي يا عزيزي.

قال الاستاذ بنستون.

وقف يستقبلها واشار الى كرسي امام مكتبه وقدمه لها لتجلس عليه. استدار المفتش من وقفته امام النافذة وجلس على حافتها ويداه في جيوبه. ويدا عابساً وهو يتفحصها بدقة.

بدت لين شاحبة الوجه متوترة الاعصاب يائسة. ورفعت يدها المرتجفة الى شعرها لترتبه، استدار المفتش ليبعد نظره عنها وشعرت لين بخيبة، وهي ترى ظهره ومنكبيه العريضين. ورغبت ان تضربه بقبضة يدها بشدة.

يا آنسة هيولت، خاطبها المدير: لدينا بعض الامور نريد ان نبحثها معك ولن نستبقيك كثيراً. اعرف انك تمارسين لعبة كرة المضرب مع الاستاذ كين مارشال اغلب الأحيان بعد الدوام. اليس كذلك؟ هزت لين رأسها موافقة. انه يتودد اليها ويساير.

ـ سادخل في صلب الموضوع. انا والاستاذ يورك (نظر المفتش مستغرباً حين سمع اسمه) كنا ندرس ونحلل نتائج الامتحانات الدورية لصفوفك. وجدنا ان نتائج صفوفك اقل من مستوى نتائج بقية الاساتذة في الدائرة. هل يمكنك ان تشرحي لنا الاسباب؟

- نعم. اعتقد ذلك. اعتدنا في الدائرة ان يحضر احد الاساتلة الامتحانات لجميع الصفوف، وبالتالي يأخد طلابي امتحانات وضعها غيري. وبما ان وسائل تعليمي تختلف عن وسائلهم، فستأتي الاسئلة بطريقة تختلف والاستاذ المسؤول عن وضع الاسئلة سيسأل عما اعطى هو

تلاميذه.

سألها المدير:

\_ اليس هناك منهاج تتبعينه؟

ـ طبعاً ولكنني لا التزم به كلياً كها يفعلون وليس بنفس الترتيب.

ترك المفتش مكانه قرب النافلة وجلس في مقعد قرب المدير في مواجهتها ويداه لا تزالان في جيوبه. كان ينظر الى المكتب ويتفحص الخشب الصقيل بكل اهتمام.

ـ في نهاية السنة المدرسية ستنتهين من تعليمهم المنهاج المقرر. قال دون ان ينظر اليها:

ـ وربما اشرح لهم اشياء اضافية اخرى.

رفع كريس يورك حاجبيه وسألها:

.. مثلا؟

قالت لين مترددة:

ـ انا اؤمن بالتقارير.

سأل المفتش بدهشة:

\_ تقارير؟ للغة الانكليزية؟

ـ التقاريريا استاذ يورك تحتاج للكثير من الكتابة وتدوين ملاحظات وقراءة مراجع وروايات ومسرحيات وأشعار. . .

توقفت لَيْن لتَاخِذ نفساً بينها مال المفتش بجسمه الى الأمام وهو يقاطعها •

- اود ان ابحث معك مسألة اعرى يا آنسة هيولت. مسألة قراءة الشعر مع خلفية موسيقية فوق المسجلة. . . كيف تساعد في تعليم اللغة الانكليزية؟

كان ينساءل بتهكم.

-حتى المواد التي كانوا يسجلونها لا تحت بصلة الى الشعر الكلاسيكي المقرر في المنهاج مثل شيللي وكيتس وميلتون. حين سمعتها لم افهم اية كلمة. وبدا لي كان الكلمات المسجلة من اختراعهم.

ـ يا استاذ يورك!

متفت لين محدقة به:

ـ كانت الكلمات من تأليفهم ولم تكن خامضة كما تقول.

وشعرت بحرارة في خديها لشدة غضبها:

ـ يوماً ما، ساريك بعضاً من اشعارهم. هز كتفيه كأنه يقول: حتى لو رأيتها فلست مقتنعاً بهذا الاسلوب.

- اشعارهم كلها خيال وصور جيلة . حتلما يحضرهم الالهام يأتي الشعر بسهولة وعفوية كالتنفس. انه يفوق بجودته اشعار المحترفين الكبار.

ـ ولماذا الموسيقى؟

ـ لأنك يا استاذ يورك لو استمعت اليهم بتجرد، بدلًا من الاستماع اليهم بصفة المفتش الذي يفتش عن الخطأ ليشير اليه، ولو لم تكن متحيزاً لأمكنك ان تلاحظ كيف تحرك الموسيقى خيالهم وتضفي على القراءة حالة مسرحية. هذا كل ما في الأمر.

لم يقتنع الاستاذ يورك ولن يقتنع. كان المدير الاستاذ بنستون خارج المناقشة. أمسك قلمه وبدأ يرسم خطوطاً يتسل بها ثم نظر الى لين واضاف:

ـ يا آنسة هيولت. استلمنا شكاوى من بعض اهالي التلاميذ عن اسلوب تعليمك. هؤلاء يجادلون انهم يرسلون ابناءهم الى هذه المدرسة لأنهم يرغبون في تعليمهم وفق الطرق التقليدية. ولو انهم رغبوا في الأساليب الحديثة في التعليم لأرسلوهم الى مدارس من هذا النوع.

> - الطريقة التقليدية. . . هل تعنى الطريقة القديمة المعتادة؟ تحرك المفتش قلقاً وبدل جلسته ولكنه لم يعلق.

ـ يقولون اننا نجري التجارب والاختبارات على اولادهم.

اكمل المدير اتهاماته وقد ازعجه جدلها:

ـ طريقتي في التعليم مجربة وموثوق بها. انها تستعمل منذ فترة في معظم المدارس الحديثة . . . اعنى حديثة البناء .

تحرك المفتش حركة سريعة ولكنه لم يتكلم.'

ـ افهم ما تقصدين.

قال المدير عرارة:

تريدين ان ترمي كل شيء قديم مهيا كان ـ انت شابة تنقصك الخبرة ثميناً, ولكننا لا نوافقك. ـ وسائل تعليمي تعطي نتائج افضل. . . تدخل المنش بسرعة وقاطعها:

- هل نجحت يا آنسة هيولت؟ اذا كانت المسرحية الهزلية التي شاهدتها في صفك بعد الظهر شاهداً، فأنا واثق من انها فاشلة.

كلماته المنعقة اشعلت الحرب بينها. استدارت لين اليه كأنها حيوان جريع ينزف دمه قبل الموت.

صرخت:

- السبب هو وجودك معنا في الغرفة. كنت عنصر ازعاج وتخريب ليس للتلاميذ فقط بل لي ايضاً...

قال المدير يعتذر عن عدم لياقتها ووقاحتها:

ـ يا آنسة هيولت ارجوك. لا يمكنك ان تخاطبي مفتشاً في هيئة التربية الوطنية بهذه الطريقة. إن اسمع لك! حليك ان تعتذري.

ـ انا. انا آسفة جداً يا استاذ بنستون.

رفضت لين ان توجه اعتذارها الى المفتش. ونظرت اليه ولكنه رد اليها نظرة مصطنعة باردة وابتسم ابتسامة ساخرة كأنه يقول: انا ازعجك كثيراً! اليس كذلك؟

شعرت بمرارة لأنها اطلقت لنفسها العنان ولم تحاول ان تكبع جماح غضيها. نظرت الى المدير وخاطبته.

ـ طرقي مأمونة النتائج يا استاذ بنستون.

كانت تدافع عن نفسها متحدية؛ أنها تساحد التلاميد على استعمال عقولهم. في معالجة كل تقرير يشارك الفرد بجهوده مع الفريق. يتناقشون ويتبادلون الأراء ثم يأتي دور القراءة والبحث في المراجع والموسوعات. وبعد ذلك يكتبون بالتفصيل ما توصلوا اليه. ربما يضطرون للبدء في بحث آخر ينبثق من التقرير الذي هم بصدد دراسته.

شعرت لين ان الاستاذ بنستون محاول ان يفهم ولكن كل شيء يسمعه كان غريباً عنه. هز رأسه وتابع هجومه:

ـ ليس الأهل فقط بل هناك بعض الاساتلة يتلمرون من اسلوبك.

ـ معلمو اللغة الانكليزية؟

- واحد أو اثنان. وهناك اساتذة من دوائر اخرى. . . تلاميلك يطالبون

بالتغير في اسلوب تعليم بقية الاساتلة في المواد الاعرى. انهم صادقون ويقرلون انهم يتمتعون معك بدروسهم ويزعجون بقية الاساتلة ويطالبونهم بتغير اساليبهم لتصبح اكثر تشويقاً.

ابتسمت لين ابتسامة انتصار ولكن المدير رفع بده وأكمل:

- آسف يا آنسة هيولت. يجب ان يكون العلم سهلا وممتعاً برايي. ولكنه ليس شيئاً آنياً بل يجب ان يصمد في العقل ويهقى محفوراً في اللهن الى الأبد. وقد جاءت نتائج الامتحانات في صفوفك تبرهن ان وسائل التعليم الحديثة لا تثبت ذلك.

ـ ولكنني شرحت اسباب هذه النتائج.

- آنسة هيولت. عليك ان تواجهي الحقيقة. الامتحانات ضرورية للتلميذ. هي مقياس نجاحه او فشله. لا يمكنك التهرب من هذه الحقيقة في حياة الطالب التعليمية. علينا ان ندريهم للنجاح في الامتحانات. هذا التدريب هو همل الاستاذ.

لم تستطع لين ان تناضل اكثر. لقد انهكت قواها وهزمت كلياً.

- وماذا تريدني ان افعل؟

جلس المدير مسروراً على كرسيه لأنها اقتنعت اخيراً. نهض المفتش من علمه و وفقت المام علمه ونظر من جديد عبر النافذة ويداه خلف ظهره، يسد بوقفته امام النافذة دخول النور الى الغرفة.

- كوني مفتشاً في وزارة التربية التابع للملكة لا يخولني ان اجبرك على تغيير وسائل تعليمك. انا لا املك السلطة ولكنني استطيع ان اقترح واقدم النصح فقط. عليك ان تفكري ملياً بالأمر. في هذه المدرسة التقليدية بتاريخها وشهرتها الاكاديمية التي تتبع الوسائل التقليدية الصارمة في طرق التعليم، اعتقد ان عليك ان تجاري بقية الاساتلة في طرقهم واساليبهم. نظر اليها مواجهة.

ـ يجب ان اسجل هنا اننا معجبون بروحك النضالية ونفتقر لأمثالك. ولكن في الظرف الحاضر، فإن جهودك في غير موضمها وتبقى جهوداً ضائعة.

- افهم من ذلك ان على ان ابدل وسائل تعليمي لتتماشى مع وسائل بقية زملائي. وعلى ان افقد شخصيتي المنفردة في التعليم. وحل ان اضحي

بكل ما الأمن به من نظريات.

ـ عزيزي آنسة هيولت، اجابها المقتش بصوت هاديء: عندما تكبرين ستكتشفين أن التمرد يلزمه أكثر من صوت واحد يصرخ في البرية كي ينجح. عليك أقناع الآخرين حولك بفائدة وسائلك. وعندما تحصلين على مساندتهم يصبح لديك بصيص أمل في تغيير الأسلوب.

نظرت لين ألى المدير تخاطبه وهي تتنفس بصعوبة، ثم وقفت:

ـ استاذ بنستون. هل استطيع أن اخرج الأن؟

بدا المدير راضياً عن نتائج المناقشة التي ظهر المفتش فيها عنصراً فعالاً ومقنعاً.

ـ طبعاً يا عزيزي. اشكرك على الاستماع الينا.

رفعت لين وأسها هالياً ومشت مسرعة نحو الباب. ذهبت الى خرفة رؤساء الدوائر بدلاً من اللهاب الى غرفة الاساتلة. يحق لها استعمال مكتب رئيس دائرة اللغة الانكليزية في غيابه لأنها كانت تقوم بمهماته وجلست الى المكتب فوضعت يديها فوق رأسها وانحنت فوق المكتب وشرعت بالبكاء. نظرت بعد قليل حولها مستطلعة. لا يمكنها ان تبقى هنا فترة طويلة. امسكت حقيتها فاخرجت منديلها ومسحت دموهها ثم ركضت خارجة من الغرفة. كانت مآقيها مليئة بالدموع فلم تلحظ في المروجود شخص يمشي باتجاهها. كانت لا ترى اي شيء ولا ترغب في شيء سوى الانفراد بنفسها.

وصلت الى غرفة الحمام الملاصقة لغرفة الاساتلة. ودخلت بسرعة فاخلقت الباب علفها وتركت لنفسها العنان في البكاء.

حضرت ماري بعد قليل ودخلت الحمام. وجدت لين تجلس عل كرسي تحدق في الفضاء وتبكي بحرقة كطفلة صغيرة. هدأت عاصفة البكاء وخفت الدموع قليلًا.

قالت ماري حانية عليها وهي تحاول ان تربت على شعرها مهدئة: \_ ـ لين يا عزيزي! ما الذي حصل؟

كانت كالوالدة الحنون في لهفتها.

سألتها لين من بين معرعها المنسابة:

۔ کیف عرفت انی هنا؟

ـ قرع الاستاذ يورك على خرفة الاسائلة وقد بدأ عليه الانزعاج. والظاهر انه رآك تدخلين الى هنا واحتقد الا شيئاً ما يزعجك.

- هكذا. أنه هو صبب مشاكل وانزهاجي. . . ويقول أنه لا يعرف سبب ذلك.

صرخت لين بحنق وشرحت لماري ما حصل في خرفة المدير وسبب انفجارها.

- تشاجرا معي مثل كلين سلوقيين يتشاجران على عظمة. كانا بتنافسان في تمزيق لحمي .

ضحكت ماري وقالت:

- هذا تشبيه جيل. افهم ما تقصدين.

ـ مل ذهب كين الى البيت؟

سألتها وهي تنظر الي نفسها في المرآة وبدأت تغسل وجهها من آثار المعوج:

- أنظري الى شكل العجيب!

- ليس كيا تعتقدين. مع قليل من الزينة والترتيب تعودين اجل عا كنت.

وضعت لين بعض الرتوش فوق وجهها واستعملت صباغ الشفاه بكثافة اكثر من المعتاد ورتبت شعرها.

ـ نعم. كين لا يزال هنا. اجابتها ماري: هندما اخبرته انك في اجتماع مع المدير قال انه سيجبر شخصاً اخر على مشاركته في لعبة كرة المضرب. وسيعود اليك ليلعب وإياك. لا تخذلينه يا صغيرتي!

عادتًا الى خرفة الاساتلة ووجدتًا كين يفتش عنهما باهتمام.

ـ ما الذي حصل لك؟ هل حاول الرجل العجوز الاعتداء عليك؟ يبدو كانك كنت في دوامة النشافة الكهربائية.

وضحكوا جيعاً.

مله طريقة معقولة يكلم جا الصديق صديقته الحميمة؟ علقت ماري:

ـ تعالى يا لين بسرعة لتشاركيني لعبة كرة المضرب. لا لزوم لتغيير ثيابك.

قالت لين وهو يمسك بذراعها ويجرها الى الخارج:

ـ ولكنني افضل ان اغيرها.

جلبها بسرعة الى الخارج عا جعل ذراعها تصطدم بحائط المر.

ـ تعالى. لا تكون سخيفة. لقد انتظرتك طويلًا.

۔ آی!

صرحت ويدأت تفرك بغضب مكان الرضة. احست انها مراقبة من قبل شخص واقف في الممر يتسلى بالنظر عبر النافلة. التفتت الى كين وقالت بدلم:

ـ اذا قبَّلتها ستتحسن بسرعة.

فعل كين كما طلب منه. قبّل ذراعها مكان الكلمة ثم مشيا سوياً وايديها متشابكة ونزلا السلالم الى ملاعب كرة المضرب.

سبب وبرد المسترم الى عارف طود السعرب قال المفتش الذي كان واقفاً في الممر:

ـ مساء الخبر.

فنظرت لين الى كين تخاطبه بصوت مرتفع:

ـ لن عهزمني ابدأ مهما كنت ضخماً.

وكانت تعني المفتش بكلماتها وتتمنى ان يكون قد فهم مرادها. قال كين:

ـ اعتقد ان هذا الرجل يكرهك كثيراً!

نظرت لين اليه تستعلمه:

ـ يکرهني؟

ثم اكملت بصوت مرتفع:

ـ لا يكرهني قدر ما اكرهه وامقته!

ثم ركضا ألى ملعب كرة المضرب. سألت لين:

ـ مع من كنت تلعب قبل حضوري؟

مع معلمة اللغة الانكليزية الجديدة الأنسة ديردر كارسون. تمتاز بضرباتها القوية في البداية ولكن لعبها اجمالاً ليس بمستوى لعبك وكذلك

ثم تمتم وهو يضغط على يدها ويغمزها:

ـ ولكنها لَيست كريهة!

لعبت لين عهارة ونشاط. قال كين يخاطبها:

- انك تضربين بقساوة كأنك تتخيلين وجه المفتش صديقك في كرة المضرب. بالمناسبة، شعرت أنه يراقبنا من احدى النوافذ المطلة على الملعب منذ برهة.

نظرت لين بسرعة الى اعلى لتتحقق. قال كين:

ـ تأخرت. لقد رحل.

قالت لين مجرارة وحنق:

ـ اعتقد انه كان يراقب لعبي في كرة المضرب ليقرر ما اذا كنت في مستوى ما تتطلبه وظيفتي كمعلمة لغة انكليزية

- اخرجيه من تفكيرك يا صديقتي وفكري بي. هيا لنكمل اللعب فالتمرين وحده يفيدني.

الأسبوع التالي في المدرسة كان هادئاً، اذا قورن بالأسبوع السابق.

كانت لين آحياناً تشعر بشخص يشبه المفتش يراقبها من بعيد كأنه يتجسس عليها. كرهها له جعلها تعتقد ذلك: وخياله يلاحقني ليل نهاره. كانت كليا دخلت غرفة صفها تنظر بارتياح ولهفة الى زاوية الغرفة لترى اذا كان المفتش قد عاد ليزعجها ويعذبها. بقيت خاتفة حتى نهاية الاسبوع. واخيراً ارتاحت تدريجياً ولكن ثقتها بقدرتها في تأدية وظيفتها كانت تزعزعت. لقد

حطم المفتش كل حماسها لمهنة التعليم وارادتها في التجديد.

كانت لين تلعب كرة المضرب مع كين كل مساء بعد ان تفرغ من عملها. احياناً عملها كرثيسة لدائرة اللغة الانكليزية كان يجنعها من مشاركته اللعب فتنوب عنها آنسة ديردر. لين تحبها وتعتقد انها جيلة ولطيفة وكذلك كين، يشعر انه مدين لها لمساعدتها. انه متشوق للنجاح في مباراة كرة المضرب التي ستقام في منتصف الفصل وسيتنافس لنيل البطولة.

النهار يطول في فصل الربيع. وبالتالي يجد كين متسعاً من الوقت للتنزه مع لين قرب النهر. فهو لا يجب المسرح والسينها لانه لا يستطيع ان يبقى ساكناً لفترة طويلة من الوقت.

في امسية من شهر نيسان، بعد ثلاثة اسابيع من يوم التفتيش، تناول كين معها الشاي في استراحة قرب النهر ثم استأجرا مركباً للنزهة. كان يجذف بجد ونشاط بينها استلقت لين في مؤخر المركب ويداها تحت راسها. كانت ترتدي بنطلونا احر وكنزة حراء . تحتم كين قاتلاً:

۔ انظری من هناا

وهزيده ملوحاً ومرحباً. رفعت لين رأسها وبسرعة حادث الى وضعها السابق. كان كريس يورك مشي بمحاذاة الضفة قرب الرصيف. سألها كين مستف ما:

ـ الن تلوحي له بيدك؟

- لا. شكراً. انا اسلم فقط على الاصحاب.

ما زلت خاضبة؟ انت تقسين غليه. هو لم يحطم حملك. اليس كذلك؟

هي وحدما تعرف كم اضعف ثقتها واعتدادها بضسها، وحماسها، وكم حطم من روحها الوثابة. نظرت الى الافق البعيد وقالت:

- الم يفعل؟

- يبدر انه رجل وحيد. اتذكرين يوم قال لنا انه يحتاج ان يلهب الى المستقمات ليستوحي الهدوه؟ اتعجب! ماذا يفعل عندما يكون بعيداً عن بيته ووحيداً؟

- يتمشى بجانب النهركا يفعل الأن.

صرفت لين الأمر خاتياً. لقد حصنت هواطفها بالدروع تجاهه ولن تسمح لأي شعور ان يخامرها حتى ولا الشفقة. اذا كان رجلا وحيداً فهذا شأنه. ربما هو يجب الوحدة. كلها التقته تتشاجر معه. وهي تحمد الله ان ذلك لم يكن يتكرر كثيراً.

كانت لين تتمتع بعملها كرئيسة للدائرة الانكليزية في خياب الاستاذ بلاكهام. الاشاحات تتردد انه ربما طلب التقاهد باكراً لأسباب مرضية. واذا صحت هذه التكهنات فانها سنتقدم غله الوظيفة. انها منزلة فخرية وترضب بيا. . . .

جعت لين خسليها الرسخ يوم الجمعة مساء ووضعته في كيس وذهبت الى مركز الغسيل الآلي في الحي لتغسله. لقد عرضت عليها السيدة ولترز - المؤجرة - ان تقوم عنها بهذا المعمل عند بدء عقد الايجار. ولكن لين كانت تفضل ان تقوم به بتفسها.

وضعت لين كيس الفسيل في المقعد الحلفي في سيارتها وذهبت الى

الموقف القريب من على الفسيل، حيث اوقفتها وحلت فسليها ودخلت المفسل. كان المفسل مكتظاً ولم تجد الا مقعداً واحداً لا يحتله احد. وضعت حقيبة يدها فوقه وحلت فسيلها إلى الآلة الوحيدة الفارغة. وضعت الثياب بداخلها وما يكفي من المسحوق وادارت المحرك لبدء عملية الفسيل. ثم عادت الى مقعدها بعد أن أنتقت مجلة ويدات تقلب صفحاتها دون اهتمام. كان يجلس الى شمالها ويحل يقرأ الجريدة، والى يمينها امرأة تحاول جاهدة ان تهدىء من نشاط ابنتها علها تخلد لبعض السكون. تكلم الرجل الذي يجلس عن شمالها وقال ببطء:

ـ مساء الخير يا آنسة هيولت.

كادت لين تقفز من مكانها من هول المفاجأة. لا يمكن ان يكون المفتش هو الشخص الذي يجلس الى شمالها يقرأ الجريلة. ولكنه هو بعينه.

تمتم وهو يبتسم لها:

ـ مكان خريب نلتقي به ا

ـ اوه. مرحباً يا استاذ يورك.

احست لين بشعور غريب لم تعتده. شعور يميل الى الشك ثم الحماس. لم تفهم ردة الفعل هذه ويدت عصبية للغاية. حاولت ان تسترد اليسير من رباطة جاشها قبل ان تتكلم:

ـ انا احضر الى هنا دائهاً ولكنني لم التق بك من قبل ا

- انها اول مرة آتي فيها الى هذا المكان. السيدة التي تساعدني في تذبير شؤون منزئي مريضة منذ يومين. لقد اقترحت على ان اجلب غسيلي الى هنا.

ـ معقول.

فتحت لين مجلتها من جديد تحاول ان تقرأ. وودت لو يعود هو ايضاً الى قرامة جريدته لأنها لا ترغب في محادثته.

م تكن لذي خبرة في تشغيل آلات الغسيل فطلبت من احدى السيدات المساعدة, ابتسمت لين بلطف وقالت:

- العمل سهل لو اتبعت الارشادات المكتوبة قرب الآلة.

ثم صمتت من جديد.

ـ يبعد المفسل كثيراً عن مكان سكني. لقد حضرت بالباص.

ـ اوه! وأين سيارتك؟

- بالكراج. تحتاج لفحص عام. هناك بعض الحلل الطفيف. الحياة اصبحت صعبة جداً في هذه الأيام.

لم تشفق عليه ولكنها كانت مضطرة بسبب اللياقة ان تعرض عليه خدماتها وتقول:

- لدي سيارة في الموقف. هل ترغب في ان اوصلك الى منزلك؟ اعترض الاستاذ يورك بلطف لأنه لا يريد ازعاجها ولان منزله ليس على طريقها، بل يبعد عن وسط المدينة. وتابع بأنه سيعود بالباص ايضاً كما حضر. ولكنها وجدت نفسها تقول ان ذلك لن يزعجها ابداً. وقبل عرضها مسروراً ومبتساً.

حملا اكياس الغسيل الرطبة ووضعاها في المقعد الخلفي في السيارة. وجلس قربها في المقعد الأمامي بعد ان زودها بتعليمات واضحة عن عنوان منزله. قادت لين السيارة بهدوه ووصلت الى موقف للسيارات في الطرف الآخر من المدينة قرب منازل حديثة وفخمة للغاية.

- هل تتفضلين بزيارتي يا آنسة هيولت؟ الشقة غير مرتبة وسأفهم بالطبع

اذا فضلت ان لا تقبل دموق.

كانت لين على وشك الاعتذار ولكن جملته الاخيرة وضعتها في مازق حرج. لأنها ان إعتذرت فسيكون بسبب عدم ترتيب الشقة.

أ شكراً جزيلًا. سأدخل لدقائق قليلة.

ركبا المصعد الى الطابق الأول. فتح الباب وقال: ـ سأصنع بعضِ القهوة. هل تشاركينني في شربها؟

ب نعم، شکراً. . .

الشقة فخمة الأثاث والديكور ومزينة بدوق رفيع دون فوضى. نوافذها العريضة تمتد من الأرض الى السقف وستاتر السلك الرفيعة لا تحجب الرؤية، وفوقها ستائر من القماش الجيد الزاهي الألوان. تساءلت في نفسها: من انتقى الأثاث؟ زوجته؟

ناداها الاستاذ يورك من المطبخ قائلًا:

- ارجوك. اجلس.

ولكنها فضلت أن تتفرج على الشقة. نظرت الى مجموعة كتبه فوق

الرفوف المبنية قرب المدفأة من جهة، بينها في الجهة الاخرى طاولة صغيرة عليها زجاجات من المشروبات المختلفة. لفتت نظرها صورة فتاة شابة جيلة فوق احد الرفوف قرب المدفأة. عيناها واسعتان ساحرتان وابتسامتها لا تقاوم. وقرأت في اسفل الصورة العبارة التائية: الى حبيبي كريس من انجيل.

بلعت لن ريقها وتساءلت في نفسها: هل هي زوجته؟ هو ليس وحيداً كيا اعتقدت. لديه ارتباطات عائلية بما يجعله بشراً وانساناً. دخل كريس حاملًا القهوة والكمك الى غرفة الجلوس. وابتسمت له لين ابتسامة رقيقة من القلب، لم تبتسم له مثلها من قبل. تأثير ابتسامتها عليه كان مذهلًا. كاد يقفز من مكانه. وامسكت لين صينية القهوة من يديه قبل ان تسقط على الأرض. انسكبت القهوة في الصينية وملأت الصحاف.

متاسف. هذا اهمال مني. ارجوك أن تضعيها فوق الطاولة الصغيرة. جلست لين في كرسي مربح جداً وهي تحاول جاهدة أن تجعل زيارتها له لطيفة ومريحة. قالت تحاول مجاملته:

يعه ومربع. فانت حاول جاسه. ـ لقد تكلمت عن الفوضى وعدم الترتيب في المنزل ولكنني لا اداهما. ناولها كريس فنجان القهوة وبعض الكعك ثم انحني يخاطبها جدوء:

دول فريس عبان المطبخ مل، بالصحون الوسخة التي تحتاج للغسيل، ثم غرفة نومي.

تكلُّم بصوت خفيض:

ـ لا تخبري احداً بأن سريري غير موتب.

ضحكت كثيراً وقالت:

ـ لا تهتم لِمذا الأمر. سوف لا انظر إلى غرفة النوم.

تحادثا سوياً. اخبرها انه انتقل مؤخراً الى هذه النطقة بسبب حمله. وتكلم عن بيته وقريته واهله في شمال انكلترا. بيت اهله حديث وواسع وغيط به حديقة غناء. قام وفتش داخل خزانة صغيرة وقال:

. في مكان ما وسط هذه المجلات يوجد كتاب من الصور الفوتوغرافية الملونة لمدينة يوركشاير وضواحيها. ها هو.

ناولها كتاب الصور وعاد يجلس قبالتها. بدأت لين تقلب صفحات الصور وتبدي اعجابها لرؤية المناظر الحلابة. وتراجع هو في مقعله الى الوراء وشرع يراقبها بعينيه المتفحصتين. لم تلاحظ تحديقه فيها الاحين رفعت نظرها عن الصور لتسأله سؤ الا. فاحرت وجنتاها حجلًا ولم تسأله. نظرت الى صفحة جديدة وقالت:

ـ ما اجل هذه الفتاة!

كانت صورة الفتاة نفسها الموجودة فوق احد الرفوف. ولكنها هنا كانت ترتدي لباس البحر وتتمشى على الشاطىء ويدها بيد كريس.

اقترب كريس منها وجلس على ذراع كرسيها واجاب:

منه الصورة؟ لم اكن اعلم انها لآ تزال هنا ضمن المجموعة. انها صورة قديمة. اخذت منذ ست عشرة سنة. كنت لا ازال في العشرين من عمري في ريعان الشباب. يمكنك مقارنتها بي بعد ان نالني الكبر.

نظرت لين اليه لتقارنه بالصورة. التقت نظراتهما وارتعشت قليلاً وهي الحسه:

- انا لا اعرف. . . لا تبدو كبيراً.

واحمرت وجنتاها من جديد.

ـ حقاً! انك تجاملينني!

ضحك قائلًا:

ـ اليست هذه الفتاة نفسها التي في الصورة فوق الرفع

ـ صورة أنجيل. نعم هي نفسها.

ـ هل هي زوجتك؟

- لا . . . انا لا زلت عازباً للاسف. هي صديقة قديمة لي عرفتها من سنين عديدة. اسمها انجيل كاستللا. هي مضيفة. تقدم برامج خنائية في قاعة الاحتفالات بلندن وفي قاعات كبيرة اخرى داخل البلاد وخارجها. لها صوت بديم وتعيش قرب منزل والدي في الشمال.

ترك كريس مجلسه وعاد الى كرسيه قبالتها. شعرت لين انه لا يريد ان يتكلم اكثر عها مع انها كانت ترغب في معرفة حقيقة علاقته بها. وصلت لين الى نهاية كتاب الصور الفوتوغرافية واغلقته وهي تتنهد.

این تعیشین یا آنسهٔ هیولت؟

- في وسط كنت وفي ضاحية متعدنة. لا يوجد حولنا ريف جيل

وهضاب غناء مثل يوركشاير. منزل والدي بسيط وقديم. بني في الثلاثينات وهو مكون من قسمين. والدي يكره التغيير ويرفض ان ننتقل

ضحك كريس كثيراً وقال:

\_ من الواضح انك لست مثله! ووالدتك؟

- انا اشبهها. وهي تؤمن ان التغيير هو حصب الحياة. واعني بذلك تغيير الأفكار.

ـ انت تشبهين والدتك حتماً.

صمت كريس قليلًا ثم تنحنح وقال:

\_ هل تمارسين لعبة كرة المضرب دائماً؟

- اغلّب الأحيان العب مع كين. انه متحمس جداً للفوز بالبطولة في دورة منتصف الفصل.

\_ انك تجيدين اللعب. راقبتك ذات مساء منذ عدة اسابيع.

\_ حقاً؟ تساءلت كاذبة ثم اكملت: أن ذلك بفضل مساعدة كين وتدريبه. هو يريد التمرين مع لاعبة جيدة لذلك احسن تدريبي.

صمت كريس قليلًا ثم قال:

ـ اعتقد انكها ستتزوجان قريباً!

\_ اوه. انا لا اعرف بعد. لقد تباحثنا سوياً بأمر الزواج حتماً، ولكننا مشغولان حالياً ولم نقرر اي شيء بهذا الشان بعد.

\_ سمعت انكها خطوبان.

ـ نعم. خطوبة غير رسمية.

ـ انه شاب لطيف.

ـ نعم .

ران صمت عجيب. كان كريس يراقبها وبدأت ترتعش بعصبية وشعرت انها غير مرتاحة. هناك امر ما يقلقها وتريد ان تتباحث معه بشأنه. هذا الأمر عسير وربما يقلب جو الالفة الذي ربطها منذ نصف ساعة. تشجعت اخيراً وقالت:

ـ استاذ يورك؟

ر نعم یا آنسة هیولت؟

جلس على طرف كرسيه ولف رجليه فوق بعضها وعقد يديه فوق صدره وانتظر منها ان تتكلم.

- هل تذكر حديثنا في مكتب مدير المدرسة؟

ـ نعم. ٔ

تجمد في مكانه.

- هل تتكلمين معي بصفي مفتشاً بوزارة التربية ام بصفي صديقاً؟ اتمنى ان اكون الصديق لأنني لا احب ان اجم بين العمل والمرح.

ارتبكت قليلًا واجابت:

ـ لا اعرف، ربما بصفتك مفتشأ.

- يا للأسف. على كل حال تكلمي.

وقف ووضع يديه في جيوبه (من الواضع انه يرتاح لهذه الوقفة) ونظر اليها من عل.

- اريد ان اطلعك انني حملت بنصيحتك.

كانت تتكلم بتكلف ظاهر ابينها كان ينصت اليها بكل انتباه.

- غيرت اسلوب تعليمي واتبعت الطرق التقليدية. بالرغم من عدم اقتناعي بها وكرهي لها فأنا انفذها في صفوفي.

مشى كريس ببطء نحو النافلة المشرفة على الحديقة الغناء المحيطة بالبناية. وبعد صمت طال دقيقة او دقيقتين اجابها باقتضاب:

....

- واريد أن أعلمك أيضاً باني سأقدم طلباً لوظيفة رئيس الدائرة الانكليزية، مكان الاستاذ بلاكهام في حال استقالته كيا تردد الشائعات.

التفت كريس نحوها بسرعة وتكلم بلهجة آمرة:

ـ تكونين خطئة وتضيعين وقتك سدى.

اصبح مفتشاً خالصاً لا يشويه شيء من الشعور بالصداقة.

- اريد ان اشير بأنني اقوم حالياً بأعباء الوظيفة ومهماتها منذ اسابيم، ولم يتذمر احد.

وبقيت في مجلسها.

كان صوته بارداً:

ـ هذا لا يؤثرا

- بالعكس. هذا يبرهن انني استطيع القهام بهذا العمل. كل الأعمال المائدة للدائرة تسير حسب الأصول فترة خياب الرئيس، ولم يحصل اي تأحير او اشكال.

ـ لا تخدعي نفسك. انت آخر من يستطيع ان يقبل بهذه الوظيفة. بان الغضب على وجهها جلياً. واحست بكراهيتها له تزداد. نسيت انها ضيفة في بيته وقالت بسخط:

ـ لا. أنني واثقة بأنك ستحاربني!

ـ انا؟ وما دخل في هذا الشأن؟

ـ انت ادرى فأنت الذي تسببت لي في كل هذه المشاكل!

- وكيف تسببت لك بها يا آنسة هيولت؟ ليس بامكاني تقديم اية مساحدة لك. هناك الكثيرون عن سيرفضونك ويحاولون ابعادك عن الوصول الى هلم الوظيفة. الأهل، ايضاً، يتلمرون ويعض زملائك المدرسين للهم اصدقاء بين المستشارين. سيحاربونك وسيستعملون نفوذهم لابعادك عن مبتغاك متى تقدمت لملم الوظيفة. طبعاً بطرق غير رسمية ودون اللجوء الى علم الأمناء. المستشارون هم الذين يديرون المدرسة وهم وحدهم المعنيون بهذا الشأن.

كانت لين تعرف حق المعرفة انه يتكلم الحقيقة. ولكنها تحاول ان تعمي نفسها عن رؤيتها وترفض رأيه بتحيز. لقد كان صريحاً كل الصراحة معها، موضحاً لها الأمر دون اشكال. احست برخية في البكاء وشعرت باللموع تملأ ماقيها، وخافت ان تنهمر دون ارادتها. وقفت بسرعة وقالت:

ـ انا أسفة. شكراً على القهوة يا استاذ بورك.

هذا كل ما استطاعت ان تتفوه به وهي تمشي مسرحة نسوباب الحروج -هز الاستاذ يورك وأسه آسفاً واوصلها الى الباب وودعها بكل ادب.

\_ وداعاً يا آنسة هيولت. شكراً لايصالك لي بسيارتك.

ركبت سيارتها على عجل وخرجت من الموقف وهي آسفة لما حصل . . . هذه هي نهاية علاقة طيبة من الصداقة بينها دامت حوالي الساعة تغريباً . ولا يمكنها ان تلوم الا نفسها على ما حصل .

## ٣- موسيقي وعاصفة

أسابيع قليلة تفصلهم عن موعد الاحتفالات المدرسية في التمثيل والموسيقى. ستقام الحفلات في قاعة البافيون. انها قاعة حديثة تمثل صرعة في البناء المتجدد. لقد أعطي المهندس الحرية المطلقة في بنائها. وتتكون المقاعة من ثلاث طبقات شيدت فوق بقايا آثار قديمة على ضفة النهر. وتحيط بالبناء حدائق كثيفة تتخللها عرات ضيقة وفسحات واسعة ونوافير المياه المتناثرة هنا وهناك. كان سكان المنطقة فخورين بهذا الصرح الفني، لأن المتاثرة هنا وهناك. كان سكان المنطقة فخورين بهذا الصرح الفني، لأن المقاعة مركز أدبي وفني يعرض فيه التلاميذ مواهبهم الموسيقية وكفاءاتهم التمثيلية عما يساهم في رفع المستوى الثقافي والفني لبيئتهم.

اتفقت لين مع تلاميذ الصف المنتهي المتحمسين ان تلتقيهم يوم السبت بعد الظهر في المدرسة، لتساعدهم وتدرّبهم في اتمام برنامج كانت تمثيلياتهم وأشعارهم ضمن برنامج صفّها قبل ان تجبر على تغيير اسلوبها في التعليم وتعود الى الطرق التقليدية.

كانوا يستعملون المسجلة في باديء الأمر. يتلون الشعر مع خلفية موسيقية من تأليفهم، ويستمعون إلى نتائج عملهم ويقيمون، وإذا كان مرضياً تدرَّبوا عليه بانفسهم. بعضهم يعزف الموسيقي وبعضهم يتلو الشعر.

كانت لين ترتدي بنطلوناً أحر يلتصق بجسمها مع كنزة حراء تناسبه. دخلت المدرسة ولاحقتها عيون فريق رجال التنظيفات النهمة باستحسان وهي تمر بهم في الممر. دخلت غرفة صفّها وحملت المسجلة من الغرفة المجاورة فوضعتها فوق مكتبها بانتظار وصول فريق الشباب لمساعدتها في حلها. دخل التلاميذ الشبان... وهم في الثامنة عشرة من هموهم تقريباً. التفوا حولها يحدقون بها ويتفحصونها كها يفعل الرجال الكبار أمام المرأة الجميلة. وصفر أحدهم احجاباً. وقال آخر:

\_ يا إِلَى ا كم يليق بك هذا البنطلون يا آنسة هيولت!

ثم دار حولها باعجاب. ضحك الجميع وضحكت لين معهم بروح طية. سألها احدهم:

\_ هل ستقابلين صديقك بعد التمرين يا آنسة هيولت؟

ـ لا. ساذهب لمقابلة صديقة.

ل ولماذا تهدرين كل هذه الشياكة من أجل صديقة؟

نقيلت لين تعليقاتهم وعبارات الاعجاب بروح رياضية. شعرت ان مزاحهم بريء وشاركتهم ضحكاتهم بصلق. ثم التفتت اليهم بجدية وقالت:

\_ هيا بنا الى غرفة الموسيقى .

حل الشباب مجموعة مختلفة من الآلات الموسيقية التي سيحتاجونها: الكمان، القيثارة، الجيتار، السيكلوفون (آلة موسيقية مؤلفة من صف من القضبان الحشبية بعزف عليها بالضرب على هذه القضبان الخشبية بمطرقتين خشبيتين صغيرتين) والمندولين والمفلوكنسبيل (آلة موسيقية مؤلفة من قضبان حديدية متعلية تضرب بمطرقتين). كللك حضر معهم شباب الكورس الذين سيرافقون بأصواتهم الشابة الآلات الموسيقية. كان الشباب يتدربون على قراءة اشمارهم الجديدة والمبتكرة مع خلفية موسيقية.

كان حاس الشباب كبيراً. بقيوا يتدربون ساعتين دون كلل. ونسيوا انفسهم في العمل عما اضطر عامل التنظيفات المكلف باغلاق خرفة المرسيقي ان يذكرهم بالوقت الذي شارف على الانتهاء، لأن عليه ان يقفل

الكان قبل ذهابه.

شجعتهم لين وشكرتهم على جهودهم. كان سرورها كبيراً بالنتائج. ما قام به هؤلاء الشبان من الصف المنتهي، وهم في طريقهم للى المتعليم الجامعي، كان مدهشاً. الشعر الذي الفوه مبتكر وعميق، وقد كان تأثير للوسيقى عليه كبيراً مما اضفى على العمل الحيالي شكلًا دراماتيكياً

ومسرحياً.

رتبت لين غرفة الموسيقى بعد ان خادرها الشباب. لبست سترتها وقررت ان تتمشى الى بيت صديقتها ماري بدلاً من ركوب الباص. الطقس بديع وقد تركت سيارتها في الموقف قرب منزلها. وسارت على طريق النهر. كان لديها بعض فتات الخبز تود ان تطعمه للبط والأوز الذي يعيش في النهر. مدّت ذراعها وهي تمسك بفتات الخبز في كفّها، تنتظر وصول البط.

سمعت لين وقع أقدام خلفها ثم سمعت رجلًا يقول:

- أليسوا جياعاً؟

قفزت لين مستغربة. لم تتوقع ان تلتقيه. . . انه كريس. قال كريس يورك مبتسماً:

ـ أملاً يا لين.

شعرت بانقلاب تام في ضربات قلبها حين ناداها باسمها الأول دون مقلمات. ثم أكمل:

ـ لا أفهم لماذا لا تنجلب هذه المخلوقات. . . لماذا لا تحضر لتأخذ الحيز.

احمرت وجنتا لين خجلًا وهي تلحظ انجذابه اليها ومراقبته المتفحصة. كان يتصرف معها كتصرف الشباب المراهقين بعد الظهر ساعة التدريب. نفس نظرة الاعجاب والرضد .

- هل ستقابلين صديقك؟

ضحكت لين وهي تخبره ان تلاميذها الشبان سألوها نفس السؤ ال منذ ساعتين.

قِالْ جِادًا:

- لن استغرب ذلك. انك ترتدين طقهاً خلاباً. ثم عاود سؤاله:

ـ مل أنت ذامبة ؟

- تقصد انني ذاهبة لملاقاة كين؟ هزت رأسها نفياً.

- أنه يذهب ألى نادي الشباب كل سبت بعد الظهر ويدريهم على لعبة

الكريكيت (لعبة من ألعاب كرة للضرب) وكرة القدم. انا ذاهبة لزيارة ماري. دعتني لتناول الشاي وسأساعدها في تصفيف شعرها.

لنجلس قليلاً على هذا المقعد الشاغر. أريد ان أتحدث معك. أردت الاتصال بك هاتفياً الأسبوع الماضي ولكن عملي حال دون ذلك. اعطيني هذا الفتات.

أخذ فتات الخبز منها ورماه بعيداً في النهر.

جلست على المقعد تنتظر جلوسه قربها وقد ضعرها شعور غريب. نفس الشعور الذي يخالجها كليا كانت بصحبته. شعور بالخوف من ان تكون قد اقترفت ذنباً دون ان تدري، وشعور بالشوق. تساءلت في نفسها: طل اقترفت أي ذنب الآن؟ جلس ببطء وبدأ حديثه قائلاً:

مالت المسؤول الاداري آذا كان يعرف نادياً للموسيقى في المنطقة كي النضم اليه وأصبح عضواً فيه. استملم وأخبرني ان هناك نادياً موجوداً وسكرتيرته هي الآنسة لين هيولت وعنوانها: شقة ١٢ كرائلي هؤس، ٢٣ شارع فارنينفا.

رَفَع حاجبيه وسألها:

. مله انت بالمادفة!

ضحكت لين وقالت:

ـ نعم أنا هي ويسرنا ان نرحب بك في النادي يا استاذ يورك. يسرنا دخول أعضاء جلد. نحن نجتمع شهرياً في منزل رئيس النادي. يملك أجهزة ستريو وسماع الموسيقي من خلالها محتع.

أخرج مفكرته من جيبه وسألها:

ـ متى تجتمعون للمرة المقبلة؟

\_ الحميس القادم.

- اننى أريد الحضور. كيف اذهب لهناك؟

ـ الأفضل ان تحضر الى منزلي وتوقف سيارتك ثم آخذك بسياري واعرفك على الجميع. هل يناسبك هذا الترتيب؟

\_ نعم .

ـ أنا عادة اصطحب ماري معي. سنذهب ثلاثتنا سوية. كين يذهب أيضاً بسيارته.

ثم نظرت اليه بخبث وقالت:

ـ أغنى... ترددت.

ـ ماذا تتمنن؟

- أتمنى ان يعجبك نوع الموسيقى التي نسمع. معظمها كلاسيكي لليتهوفن وموزارت وبراهمز. نحن لا نحب الموسيقي الحفيفة.

نظر اليها كريس متعجباً من حديثها وقال:

- سأنتظر سماعها بفارغ الصبر. وان لم تعجبني استطيع ان اتوقف عن الحضور أليس كذلك؟

نظرت اليه لين مستغربة لهجته المتسائلة. كانت تعابير وجهه جدية. وران صمت ثقيل بعد ذلك. كانت لين تسمع خرير مياه النهر وحفيف أوراق الشجر التي كان النسيم يتلاعب بها وصياح الاولاد عن بعدوهم يلعبون قرب ضفة النهر. تأثير هذا الرجل وهو يجلس قربها عجيب الهدوء يلغها وهما صامتان. أدارت وجهها لتنظر اليه ولحت تساؤله وهو يقول:

\_ هل ستذهبين مع كين غدا؟

ـ نعم. سنذهب في رحلة بحرية وسنتناول الشاي في استراحة النهر. تساءلت لين في نفسها: لماذا يصب اهتمامه على كين؟ .

- أنت تحبّين النهر. أليس كذلك؟ وأيتك هنا منذ أسبوع. كنت ترتدين بنطلوناً أحر وتستلقين في المركب. افترضت وجودك مع كين.

ضحكا سوياً ثم أكمل:

- سأتغيب عن البلد في عطلة نهاية الاسبوع وسأعود الاثنين صباحاً.

ـ هل ستذهب بعيدآ؟

هز رأسه موافقاً وقال:

ـ سأذهب الى لندن. سَالتقي صديقة قديمة لي لم أرها منذ فترة طويلة. كلمتك عنها. سألتقي انجيلا كاستللا، المفنية.

- نعم. لقد اخبرتني عنها.

شعرت لين بطعنة في صدرها ولكنها تجاهلتها. كانت تعلم ان كريس سيلتقي انجيلا في المدينة. انه حرّ في تصرفاته. له حق الاجتماع بمن يريد وهذا الشأن لا يعنيها ولا يمكنها ان تتدخل فيه. وقفت مودعة وقالت: ـ ساراك فيها بعد يا استاذ يورك. الخميس المقبل حوالي السابعة والربع مَساء في منزلي. مساء الحير واتمني لك حطلة عتمة.

ـ شكراً. بالمناسبة يا لين اسمي كريس.

ـ مساء الخيريا كريس.

\_ ملدا أفضل.

تصافحا مودّعين ثم افترقا.

بعد ظهر يوم الأحد ذهبت لين برفقة كين في نزهة نهرية على مركب صغير. ربطا المركب الى شجرة قرب ضفة النهر وصعدا الى الضفة ليرتاحا في ظل شجرة وارفة منعزلة. وبعد ان تناولا الشاي، تمددا فوق العشب الاخضر باسترخاء. اخمضت لين عينيها وبلت كأنها تنعم بسبات هادىء. جلس كين قربها يدخن سيكارته ويراقب بكسل حركة للراكب في النهر، وينظر من وقت لأخر للى فتاته الشابة النشيطة المفعمة بالحيوية والمستلقية قربه. كان يفكر فيها بحنان بينها كانت هي تسرح بتفكيرها الى لندن حيث ذهب كريس. كانت تتسامل بامتعاض اذا كان يستمتع بزيارته لانجيلا. هل دعاها للعشاء والرقص؟ وماذا يفعل الآن؟

هل من الممكن ان تكون انجيلا حبيبته الجميلة قد خسرت شيئاً من جالها بحرور الزمن؟ هل ذبلت؟ هل هما خطيبان؟ اذا كانا كذلك فلماذا لم يتزوجا بعد؟ ما العلاقة التي تربطه بها خلال هذه السنوات؟

انتهى كين من سيكارته . اطفأها وأشعل سيكارة اخرى على الفور. انه لا يدمن التدخين المفرط ولكنه بدا منفعلًا في تلك الامسية . قال بلطف فائق:

ـ لين!

فتحت لين عينيها وحدقت به وقالت:

ـ نعم یا کین؟

ـ كيفُ انتهى نقاشك مع المدير والمفتش؟ من ربح؟

ـ مما. بالطبع.

مل تقصدين انك رضخت لمشيئتها؟ هذا ليس من طبعك. ان عملك غير اعتيادي.

ـ كانا اثنين ضد واحدة. كنت واحدة ضد الجميع. . . أو هكذا فهمت

من نقاشهم.

جلست لين ونظرت جادّة الى كين وسالته:

- كين ا هل تعرف احداً من افراد الهيئة التعليمية يتلمر من طريقتي في التعليم؟ هل ماري من ضمن هذه الفئة؟

- أنا لا أعرف أحداً منهم يا لين. ولكنني واثق ان ماري ليست منهم. اسمع الكثير من اللغط في غرفة الاساتلة حول هذا الموضوع. الاحاديث تتناولك وتتناول طريقة تدريسك. كبار المعلمين لا يرحبون بالطرق الحديثة في التربية. لقد اعتادوا الطرق التقليدية ويشعرون بالراحة في تطبيقها. - التقليديون، كبار السن، يخافون التغيير. انهم يرون فيه تهديداً سافراً لنجاحهم في عملهم المعتاد.

- اعتقد ذلك. هذا صحيح.

استلقت لين فوق العشب الاخضر من جديد وأدارت وجهها بعيداً عنه، وأكملت حديثها قائلة:

- كان عليك ان تسمع بعض الاتهامات التي واجهني بها المنتش... لقد انضم الى جانب المدير في رأيه. لن اساعه ابدأ على ما فعله بي في ذلك اليوم. لقد جرّدني من ثقتي بنفسي واحترامي لذاتي. لن أنسى فعلته الشنيعة طول حيان.

انهى كين سيكارته واطفأ عقبها ثم انحنى فوقها يخاطبها برقّة:

ـ لننسَ هذا الموضوع يا لين. لننسَ العمل ومشاكله. لننس المدير والمقتش ولنتكلم عن انفسنا.

أمسك بذقتها بين اصابعه وإدار وجهها اليه بحنان ورقة. عانقها بلطف وقال:

ـ لين. انا احبك واريدك. هل تتزوجيني؟ تتركين التعليم وهؤلاء الناس لشأنهم. قال كين كلامه هذا بتصميم أكيد والحاح. كان مضطرباً وهو يعاود هناقها بقوة.

أرادت لين مبادلته عناقه ولكن صورة المفتش الوسيم المتعجرف مرّت بلخنها. ارتعدت فرائصها. كان المفتش ينظر اليها بعينيه الرماديتين الرائمتين نظرة غريبة لم تفهمها، ولكنها تلقائياً وجدت نفسها تدفع كين بعيداً عنها وهي ترفض عناقه، وتبعد وجهها عنه بحركة عفوية. نظر كين

اليها مستغرباً تصرفها وهو يقول:

ـ ماذا حصل؟ لماذا ترفضين عناقي؟

ـ آسفة يا كين! ولكن لا مزاج لي الأن.

كانت لين تتنفس بصعوبة وتتكلم ببطء:

ـ لا استطیع ان اعطیك الآن جوابی بشآن الزواج. علیك ان تصبر دا كه

- الصبر؟ ولكنني لست ملاكاً. انني انسان لمه ميول وشعور واحتياجات. وإنا معك يا لين لا استطيع أن الحلّ بالصبر. انت تفهمين قصدي جيداً.

وَقِفْتَ لَيْنَ. ورتبت شعرها بيديها. كانت لا تزال ترتجف خوفاً من صورة كريس التي مرت في غيلتها وقالت بحزم:

ـ لندهب يا كين!

مشياً سوياً الى رصيف الميناء. وبدا كين ساكتاً وحزيناً. ملت لين يدها والمسكت بيده. وهل الفور استعاد كين مرحه السابق الذي لا يفارقه. توقفا قرب بائع البوظة وهما يتكلمان ويتضاحكان كأن شيئاً لم يطرأ على علاقتها.

حاولت لين جاهدة ان تبعد صورة المفتش الوسيم من غيلتها ولكنها لم تفلح. بقيت صورته تلاحقها رضاً عنها.

صباح يوم الثلاثاء بلنت غرفة الاساتلة تضج بالثرثرة. بل وارنر استاذ اللغة الانكليزية قال:

- انظري يا لين الى صورة المفتش في الجريدة. دعيها تراه يا ماري. نظرت لين على الفور الى الجريدة. كانت صورة كريس يتمشى مع سيدة جيلة تتعلق بذراعه فوق رصيف شارع النهر في جنوب لندن. قرأت ماري بصوت مرتفع تعليق الجريدة تحت الصورة: الأنسة انجيلا كاستللا المغنية المشهورة مع صديق من لندن، الاستاذ كريستوفر يورك. سئلت اذا كانت خطيين. اجابت الأنسة كاستللا ضاحكة: نحن صديقان حيمان وتربطنا صداقة قديمة.

اخذ احد الاساتلة يغني الأغنية الشهيرة: القصة قدعة جداً جداً. أخبرن القصة...! ضحك الجميع وطوت ماري الجريفة بتأنّ ووضعتها على مكتبها. شاركت لين الجميع ضحكهم وأدارت وجهها عهم تخفي عواطفها المرهقة المبعثرة وهي ترتجف. شعرت ببعض الألم يتتاجا. لا تزال تجهل أسباب انزعاجها من علاقة كريس بانجيلا. كانت تود لو تستطيع ان تنساه اوحتى ان تطرده من غيلتها. . . وتخرجه من حياتها وكيانها.

مر الاسبوع. لم تستطع لين ان تطرد الشعور بالانقباض الذي كان يكبلها. كانت ماري هي الوحيدة التي ابدت تفهياً لوضعها. ماري صديقة حيمة قاست الكثير من الألم. لقد أسرت الى لين بقصة زواجها الفاشل يوم كانت في السابعة عشرة من عمرها، وتزوجت من رجل يكبرها قليلاً. وبعد شهرين من الزواج تركها ورحل الى الأبد. قال انه سيرحل ويتركها لتكبر وتنضح قبل ان يعود اليها. ولكنه لم يعد. . . عاشت منذ ذلك الوقت كالفتاة العزباء وعادت لاستعمال اسمها كها كان قبل الزواج .

كانت لين تتمنى صادقة ان يعود زوج ماري يوماً الهها. وكانت حالياً ترى وجه ماري يشع بالأمل، وتتساءل ان كانت عودة الزوج قد محققت أخيراً، ولكنها لم تجرؤ على مفاتحتها بالموضوع. كانت تنتظر من ماري ان تخبرها بنفسها عن أسباب سعادتها الظاهرة.

وجدت لين نفسها منهمكة في حل مشاكلها الخاصة. كانت تجد صعوبة في اتباع طرق التعليم التقليدية ولكنها كانت بجبرة على ذلك ولن تستطيع التراجع. كان حبها للتغيير يتعارض مع واجبها في الوظيفة. هذا الصراع النفسي اثر كثيراً على عملها وعلى مفاهيمها العامة للحياة. ثم هناك الصراع الداخلي في عواطفها نحو الرجل الذي تسبب لها في كل مشاكلها العملية. رفضها له لا يزال يزداد حجمه، وكذلك رخبتها القوية في ان العملية. وكانت تعتقد انها نسيته، ولكنها على العكس لم تستطع ان تبعد صورته عن غيلتها ولا لحظة. كان عليها ان تضبط شعورها نحوه وتخنقه بكل قواها.

حان موهد اجتماع النادي الموسيقي. وجدت لين نفسها متشنجة الأعصاب تنتظر لقاء كريس. وقررت ان ترتدي ثوباً جديداً للمناسبة. انتقت فستاناً زهرياً له قبة عالية واكمام طويلة. كان ضيقاً يلفها بأناقة.

قالت ماري وهي تنتظرها لتنتهي من ارتداء ثيابها:

لون الفستان بديع ويناسب لون شعرك الأسود. اللون الزهري يناسبك كثيراً. عليك به دائماً. تأخر الوقت، وتساعلت لين في نفسها اذا كان كريس قد نسي هذا الموعد. نزلتا السلالم وحين وصلتا الى المدخل الأمامي كان كريس يصعد للقائها. كان صعيداً وهو يحييها بابتسامة عريضة ويقول:

\_ آسف لتاخري. تاخرت في عمل وتناولت الشاي مسرعاً. هيا بنا

مشى قرب لين الى السيارة. وحاولت هي جاهدة ان تضبط ضربات قلبها المسرعة. نظر اليها قائلاً:

\_ كيف حالك يا لين؟ انا مسرور لرؤ يتك من جديد.

ثم نظر الى وجهها وعبس قليلًا وسألها:

ـ هل تجهدين نفسك؟

وقبل أن تجيبه لين عن احوالها الحبرته ماري عن صورته في الجريدة مع المغنية الجميلة. ضبحك كريس قليلًا كأن ما قالته كان شيئاً تافهاً وقال:

\_ لا تصدقي كل ما تقرأين في الجرائد.

ثم انهى الموضوع برمته قائلًا: ـ لقد امضيت نهاية اسبوع ممتعة.

دخلوا الى فيلا حديثة لها مدخل كبير بعيداً عن الأبنية المجاورة. تحيط بها الحداثق والاشجار الباسقة تخفيها وتمنع رؤيتها عن الطريق العام.

قال كريس معلقاً:

ـ من الواضح ان مالك الفيلا غني. ماذا يعمل؟

- انه يدير عملاً لبيع الآلات الموسيقية الحديثة في وسط المدينة. اسمه ميشال ويليز.

استقبلتهم زوجة ميشال على الباب بالترحاب وادخلتهم الى غرفة فخمة كبيرة مفروشة بالطنافس والسجاد. اثاثها مزخرف وفي وسطها مدفأة مبنية من القرميد. وفوق احد رفوفها تمثال نصفي للموسيقار بيتهوفن. الأبواب واسعة والنوافذ عريضة تطل على الحديقة.

\_ حضرت لين يا ميشال.

حضر ميشال ويليز واستقبلهم. ثم سحبها من يدها من وسط رفاقها.

نظرت لين الى ماري وقالت:

- ماري ارجوك ان تعرَّفي كريس الى المجموعة:

مشى ميشال معها الى صديق وقال ضاحكاً:

. هذا عضو جديد يود الالتحاق بالنادي الموسيقي يا لين. دعيه يدفع رسوم التسجيل قبل ان يغير رأيه

- اهلًا يا لين . ارجو أن لا يكون لديك مانع على استعمال اسمك الأول دون تكلف

- اسمي طوني ارنولد انا مراسل جريدة الغازليت ميلابهد. لست في مهمة رسمية اليوم انا هنا حباً بالموسيقي. واريد الانضام الى عضوية النادي.

ـ بكل سرور يا طوني.

ابتسمت لين وقبلت انتسابه للنادي. نظرت اليه لين باعجاب وهي تلاحظ عينيه الزرقاوين وقامته الفارعة ووسامته الظاهرة. ورد اليها نظرتها بنظرة اعجاب مماثلة. بقي طوني قربها حتى نهاية السهرة ولم يفارقها لحظة. وامتلات الغرفة بسرعة. دخل كين برفقة ديردر كارسون ورحبت لين بها قائلة:

اهلاً ديردر. يسرن وجودك معنا الليلة. هل تحبين سماع الموسيقى
 الكلاسيكية؟

قال كين مجيباً عنها:

- انها ترید ان تجرب. اقنعتها بذلك ومررت علیها واصطحبتها: بداكین كانه مذنب امامها. احر وجهه قلیلاً وهوینظر الیها ولكن لین لم نتأثر ابدأ بتصرفاته.

تشبثت ديردر بذراع كين وقالت:

- لنفتش عن مكان لنا قبل فوات الأوان.

عبست لين قليلًا ولكنها رفضت ان تدع الوساوس تنتابها لوجود كين وديردر معاً. ثم التفتت الى صديقها الجديد وقالت:

ـ اجلس يا طوني. على ان افتتح الحفلة فأنا العريفة.

مشت الى الأمام ووقفت في مواجهة جهور المستمعين. كانوا يلتفون حولها على شكل نصف دائرة. انتظرت قليلًا حتى عم السكون. ولاحظت

من مكانها ماري وكريس يتحادثان بعمق وسلاسة وتفاهم ظاهر. ويعد ان هذا الجميع قرأت لين برنامج الحفلة الموسيقية ثم اضافت:

ـ ستقدم القهوة والمرطبات في فترة الاستراحة التي ستدوم ربع ساعة. جلست لين في مكانها قرب طوني بينها بقي ميشال واقفاً كالحارس الأمين

بالقرب من الأجهزة الموسيقية المعقدة. كانت هناك اجهزة مكبرة للصوت

في كل زاوية من زوايا الغرفة.

دارت الاسطوانة وانسابت الموسيقي عبر آلة التسجيل. وصمت المستمعون. كانت موسيتي بيتهوفن. . . الموسيقار المفضل لدى لين قد ملأت الغرفة. تراجعت لين الى حالمها الحاص وتركت للموسيقي ان تملأ كيانها وبدأت ترتاح وتسترخي وتتحرر من التوتو العصبي الذي أنتابها منذ اسابيع. اختضت عينيها. . . وانحلت جيع مشاكلها. ظهرت لما حلول متفوقة ومناسبة لكل شيء.

بدأت الاصوات الموسيقية تصل نهايتها ومعها علا التصفيق. عادت لين الى واقعها. كانت تشعر كأنها غدرة. نهضت متثاقلة وطلبت بعض المتطوعين لتوزيع المرطبات والحلوى.

كان طون قربها يشاغلها ويطلب انتباهها. نظرت الى كين فرأته يراقبها منزعجاً. رقص قلبها لأن في انزعاجه بعض الغيرة عليها وهي دليل الحب. ان ذلك يعنى ان ديردر لا تستحوذ على كل اهتمامه.

اعتذرت لين من طِوني وتركته فذهبت حبر الازدحام ناحية ماري وكريس. نظرت الى كريس وسألته:

> ـ هل انت مسرور يا كريس؟ اجابها بلهجة اللامبالاة؛

> > ـ نعم. شكراً.

- آسفة. ربما ضجرت. لقد ذكرت لك سابقاً ان نوع الموسيقي التي نسمعها ربما لا تعجبك. على كل حال نستطيع ان نرتب موسيقي خفيفة لنرضى اذواق الناس الآخرين مثلك. ربما موسيقي جيلبيرت وسليفان او ما شأبه.

ضحك كريس ثم ادار وجهه ولم يجب. تركته لين وقد شعرت بالأهانة من طريقته في تجاهل اقتراحها. قررت هي ايضاً ان تتجاهله. التفتت الى ماري واخبرتها ان مراسلًا صحفياً انضم الى عضوية النادي ثم عادت الى مكانيا قرب طوني.

بدا طوني متحمساً في حديثه معها. وشعرت ببعض السرور. ربما سيوفر اهتمامه الراحة النفسية التي افتقدتها باهمال كريس لها وعدم مبالاته بحديثها.

نظر طوني الى مجموعة المستمعين خلفه نظرة الحبير المتسائل وقال: ــ اخبريني شيئاً عن الحاضرين. مثلاً من هومالك هذا المنزل الفخم ذي الهندسة الرفيعة؟

ـ انه ميشال ويليز. لقد قابلته في بداية السهرة. انه ذو الوجه الأحر الكبير الذي يدير المسجلات والآلات الموسيقية وهو مالكها. انه رئيس النادي الموسيقية الحديثة في وسط المدينة. انا سكرتيرة النادي. انني معلمة لغة انكليزية.

- انت معلمة! اكيد انك تمزحين. بمكنك ان تعملي عارضة ازياء وانت بهذا الجمال.

ـ مديمك يرفع من معنوياتي.

نظر اليها شاكراً ومعجباً. فاحمر وجهها خجلًا.

- اكملي. من هو ذلك الشاب الجالس في المؤخرة؟ شعره بني وشخصيته اخاذة وهو يتكلم مع تلك المرأة باهتمام.

قفز قلب لين من مكانه وازدادت ضوباته سرعة. التفتت فرأت كريس ينظر اليها ويراقبها وقد رفع حاجبيه متسائلًا. التفتت مسرعة الى الأمام قبل ان تجيبه قائلة:

- انه كريس يورك. مفتش اللغة الانكليزية في وزارة التربية.

عل يعمل الآن مفتشاً في الوزارة؟ لقد رأيت وجهه في مكان آخر.
 نسيت اين. لكنفي سأتذكره أن فكرت بجدية.

انقطع الحديث بينها لان صوت الموسيقي عاد يملا الغرفة الواسعة ويستوني على المستمعين. بعد ان ماتت الموسيقي تماماً، صفق الحاضرون بحماس ولفترة طويلة مما يدل على سرورهم وانشراحهم. خرج كين برفقة ديردر وقال محاطباً لين:

ـ ساوصل ديردر الى منزلها واعود لزيارتك

ـ فكرة جيدة.

نظرت لين اليه وهو يسرع بالخروج وسط ثرثرة الحضور. وحضرت ماري بعد ذلك فربتت على كتفها وقالت:

ـ آسفة لازعاجك ولكن الوقت حان لنعود.

اعتذرت لين من طوني وسألت ماري:

۔ این کریس؟

كان كريس يتكلم مع ميشال بصداقة مفعمة بالحيوية. كان ميشال يشرح له بحماس تفاصيل وخبايا الآلات الثمينة القيمة. اخبره انه لا يدع اى شخص احر سواه يستعملها، حتى زوجته.

قال كريس مؤافقاً:

ـ انا لا اعجب من تصرفك. الألات تمتازة وثمنها باهظ. ضحك ميشال راضياً ثم تصافحا وافترقا.

قالت لين تخاطب ماري الجالسة في المقعد الخلفي للسيارة:

ـ ساوصلك اولاً يا ماري.

وحين وصلوا الى يداية الشارع الذي تسكنه ماري طلبت اليها الوقوف. ونزلت من السيارة مسرعة واختفت وسط العتمة التي بدأت تزحف الى الشارع وهي تقول مودعة:

\_ مساء الجير.

كان الصمت يخيم داخل السيارة. وبعد دقائق قليلة سألها كريس: ـ لماذا هذا الصمت؟ هل انت مكدرة لأن صديقك اخذ فتاة اخرى ليوصلها الى بيتها؟

اغتاظت لين لأنه لاحظ ذلك وقالت بصوت غاضب وحاد: ـ لا. ليس ذلك حقيقة.

\_حسناً. حسناً انا لم اقصد الا التسلية والمزاح. على كل حال انت قمت ... المما فلا تتنم عن المقلم المات

بنفس العمل فلا تتلمري. الم تجلسي كلّ الوقت مع ذلك الشاب العمد في الوسيم؟

حاولت لين ان لا تتشاجر معه من جديد. رفضت ان تقع في الفخ الذي نصبه لها.

حين وصلا الى الشقة وجنت لين نفسها مضطرة لدعوته لتناول الشاي كما دعاها من قبل وحين قبل دعوتها برشاقة امتلأت فرحاً وسروراً. صعدا السلالم سوياً ونادت لين قائلة:

ـ لقد عدت للبيت با سيدة والترز.

ـ اهلا يا عزيزي.

مدت المرأة المتوسطة العمر رأسها من القاعة وقالت:

- مساء الخيريا سيد مارشال.

ثم حدقت باستغراب في كريس وقالت:

- أنه ليس الشاب المعتاد.

عرفتها لين عليه بارتباك. وتساءلت في نفسها: ماذا سيفهم من ملاحظات السيدة والترز؟

وضعت مفتاحها داخل القفل بعصبية وفتحت باب الشقة ودخلا. نظر كريس باهتمام وهو يحاول ان يكتشف ادق تفاصيلها.

- عنلما ندخل بيوت الآخرين نكتشف ما يجعلهم غتلفين عن غيرهم . وكنت دائياً اتساءل عيا يجعل الآنسة هيولت تختلف عن غيرها؟ - ولكنى فتاة عاملة بسيطة .

- وهل أنت كذلك؟ أنا اخالفك الرأى.

َ تَظْرُ مَتَفْحَصًا حُولُه وهُو يَفْكُر. وتَطلَع آلى داخل غرفة المطبخ الصغيرة قال:

- ليست الشقة سيئة ولكن اين تنامين؟

ارتبكت قليلًا واهرت وجنتاها عجلًا. شرحت له كيف تحول الأريكة في غرفة الجلوس الى سرير لنومها.

- وكيف عكست من استثجار هذه الشقة؟ عن طريق اعلان في الجريدة؟

- لا. أنه من تدبير مكتب الخدمات الاجتماعية في المركز البلدي للمدينة. لديهم قوائم بشقق عائلة. وقد انتقيت هذه من بينها.

مشى الى التافذة ونظر الى اسفل الشارع وقال:

ــــ المنظر من هناً لا يروقني كثيراً. ولكنناً لا نحظى بكل شيء. اليس كذلك؟

عاد يبتسم لها ابتسامة من القلب. رفضت ان ترد له تحديه وتغاضت عن

الاجابة على سؤاله بل سألته:

\_ تهوة؟

هز رأسه موافقاً ثم مشى يتفحص رف الكتب وقال:

- الكتب الموجودة فوق الرف تتناول مواضيع مختلفة وتنبيء عن اطلاع واسع بالنسبة لفتاة صغيرة مثلك.

ـ لا استطيع ان اقول انني قرأتها كلها بعد.

ـ واذا كنت لا تفعلين ذلك الآن فلن تستطيعي ذلك بعد الزواج.

ـ بعد الزواج؟

سالها مستفها:

ـ ماذا ستفعلين؟ هل ستنتقلين لتعيشي مع كين؟

ـ لم نتوصل بعد لبحث هذا الأمر. ولكنني لآ اظن ذلك عكناً لأن منزل كين صغير جداً.

كان كريس واقفاً في مدخل المطبخ يراقبها وهي تصنع القهوة. تساءلت لين في نفسها: لماذا هو وسيم وجذاب لا يقاوم؟ لماذا يؤثر عليها تأثيراً كبيراً! ارتبكت في وقفتها. وبعد برهة صمت تكلم كريس قائلًا:

ـ لين. هل انت مصممة عل حضور المؤتمر التربوي في هاروغيت في منتصف الفصل؟

ـ نعم. لقد سجلت اسمى وحجزت علاً.

ـ انا أيضاً سانعب.

تراقصت فناجين القهوة فوق الصينية وهي تحملها من شدة ارتباكها. مد يده بسرعة لمساعدتها. ولامست يده يدها برفق فشعرت لين بجمود ذراعها وعدم قدرتها على تحريكها.

ـ لين؟ اريدك ان تأتي برفقي.

نظر كريس الى عينيها نظرة عابثة مرحة ثم اكمل:

ـ اقصد انني ذاهب في سيارتي واستطيع ان اصطحبك معي . سازور والدي اللذين يعيشان على بعد خسة اميال من مركز المؤتمر.

ترددت لين كثيراً قبل ان تسال:

ـ وهل سيكون هذا العمل مرضياً بالنسبة للمدرسة؟

\_ استطيع ان اتدبر هذا الأمر بنفسي اذا لزم . سنستمتع بالرحلة سوية .

الرحلة في السيارة ممتعة والطريق سهلة. سناخذ الطريق الدولية.

كانت لين في سرها ترفض فكرة تمضية كل هذا الوقت بصحبته ماذا ستبحث معه؟ ماذا ستتكلم وإياه؟ ولكن كيف يمكنها ان ترفض عرضه؟ وقالت بتردد:

ـ نعم. شكراً. استطيع ان ارافقك.

ـ حسناً. انتهى هذا الموضوع.

حمل كريس صينية القهوة ومشى بها الى غرفة الجلوس.

- ضع القهوة على الطاولة يا كريس. اجلس ارجوك. ليس لدي سوى الاريكة. ميزانيتي لا تسمح لي بكراسي اضافية مريحة. لا تكفي الا للضروريات.

وبعد ان ناولته القهوة سألته:

ـ سکر؟ بسکویت؟

ـ القهوة لذيذة.

ابتسم ووقف امام المدفأة يرشف قهوته الساخنة.

ـ لماذا ستذهب الى المؤتمر يا كريس؟

ـ سأشارك في المحاضرات. ساتكلم هناك وسألقي عاضرة.

فتش في جيوبه واخرج ورقة ثم اكمل:

ما اسم المؤتمر؟ شيء مهم جداً على ما اعتقد. أه تذكرته: تعليم اللغة الانكليزية في العصر النووي. العنوان ضخم والبرنامج منظم. سيفسح المجال امام الآراء الجديدة المهمة والجيدة على ما اعتقد.

اعاد الورقة إلى جيبه ونظر اليها فجأة ثم قال:

- انت حسناء جيلة للغاية في هذا الثوب يا لين. انك تعذبيني باغرائك وانت تتمشين امامي.

احمر وجهها خجُّلًا. واشار اليها ان تجلس قربه على الاريكة قائلًا:

- تعلل اجلسي قربي. انت لم تقتري من طوال الأمسية الموسيقية. بدأ كريس شخصاً أخر. شخص لا تعرفه أبدأ ولم تعهده يتصرف عل

هذا النحو من قبل. كان مزاجه لا يقاوم.

جلست قربه وهي تحاول ان تسكت ضربات قلبها وتهدىء منها. قربه يؤثر عليها بشكل لا تفهمه. كان عليها ان ترص بعض الوسائد بينها

وترأب الصدع. قالت:

- هل استمتعت بالحفلة الموسيقية هذه الليلة؟

ـ نعم. لكنني كنت اتمنى ان يحتوي البرنامج متنوعات اخرى. في النهاية سار البرنامج؟

صمتت لفترة وجيزة ثم اجابت ساهمة:

ـ انا.

مر بيده على رأسه كمن اصابه صداع مفاجيء وقال:

ـ اوه. لقد قلت شيئًا خطأ اليس كذَّلك؟

ابتسم معتذراً لها ولكنها لم تقبل اعتذاره بدليل عصبيتها وارتباكها حين قالت:

ـ ماذا تقصد بتنويع البرنامج؟ وكيف سار على وتيرة واحدة؟ لقد قلت لك انه من الممكن ان نرتب برنامج للموسيقى الهادئة الحفيفة في المرة القادمة. آسفة لانك ضجرت. . .

وضع يده فوق يدها على الوسادة في محاولة لمصالحتها وقال:

ـ لين. دعينا نسوي هذا الأمر. إنا لم أضجر ابداً. اسمعي. على ان اخبرك شيئاً مها. ربما ستكرهينني من اجله. يجب ان اجازف وأقول لك. انا اعرف الكثير عن الموسيقي. ولست جاهلًا بها كها تظنين.

غير كريس جلسته ونظر اليها مواجهة. نظر الى عينيها ليرى تأثير كلماته عليها.

انتفضت يدها تحت يده. فشدد قبضته حولها وقال:

لم اخبرك ذلك من قبل. علي ان اعترف لك ان طريقتك المترفعة
 جرحتني وخذلتني. كنت متعالية ومتكبرة ومتشامخة حين تكلمت معي بشأن
 الموسيقى كانني اجهلها.

بدأت لين تسحب يدها بسرعة ولكن قبضته ظلت مطبقة عليها. قال: ـ اياك ان تكوني متعالية في فهم الموسيقى. انها اصوات. وجيع الاصوات الموسيقية تستوجب الاحترام. آسف لأنني احاضرك بهذا الشكل ولكن لا بد من قول الحقيقة مها كان الثمن.

> نجحت لين اخيراً في سحب يدها من قبضته وقالت: ـ انا آسفة. انك على حق.

قالت كلماتها بغضب وتحد. لقد انجرح شعورها لانتقاده اللاذع. حاولت ان تتحدث معه فقالت:

- كيف كان بامكانك ان تحسن برنامج الليلة؟

- سأقول لك كان بالامكان ان تضمني البرناميج موسيقى حديثة لمؤلفين من القرن العشرين امثال: شوستاكوفيتش، برغ، بارتوك.

- ولكنني اكره موسيقاهم. انها اصوات وضجيج. كل الموسيقي الحديثة اصوات وضجيج.

عبس وقال:

ـ انت لا تعنين ما تقولين يا لين. انت بالتأكيد تقولين ذلك فقط لتثيري

ـ بل انا اعنى كل كلمة قلتها.

كانت نبرتها حادة وكلها تحد حين اكملت:

للسب هناك الله فكرة جديدة في الموسيقى الحديثة. لقد قال العباقرة الاقدمون كل شيء عبر الموسيقى الكلاسيكية. قالوها بطريقة اجمل بكثير عا يقال اليوم وبطريقة مثيرة للغاية.

وقف كريس في مواجهتها ونظر اليها مباشرة ثم قال:

ـ هذه تصريحات جريئة لك. بل هي عنيفة.

ختمت تحديبا قائلة:

- الحقيقة انا لا اسمع الموسيقي الحديثة ابداً. . . ادناي ترفضانها . . . هل الله الله المسلم عن على حطر ببالك ان ما تقولينه متحيز؟ بل هو كلام دون تفكير ويتم عن افق ضيق وهدم نضوج . كيف تقولين ذلك؟ انت التي تحاولين بشق النفس ان تغيري شكوك الأخرين في صحة طرق تعليمك الحديثة التي تعبر عن المقرين واتجاهاته .

- لا مجال هنا للمقارنة.

كيف؟ طبعاً هناك عبال. ولكن من الواضح انك لا تريدين الاعتراف بللك. اذا كنت متشبئة بآرائك ترفضين الاستماع لشيء لا تفهمينه، كيف تنتظرين من الآخرين الاستماع اليك دون تحيز؟ كيف يفتحون عقولهم ليفهموا اسلوبك الجديد في التعليم وهم في الحقيقة لا يفهمونه؟ بدأت لين تفقد رياطة جاشها. صرخت بصوت جعله يجفل فجاة:

- انت تتهمني باشياء انت متهم بها اصلاً. انتم المذبون في حقل التربية. نحن نكرهكم. انك تتهمني بالتحيز وضيق الأفق، وأنت بتفكيرك الرجعي منعتني من استعمال وصائل التعليم الحديثة في حمل. لقد سرك ذلك، والتيجة كانت انك عرب التي والهاني بنفسي ويقدرني على العمل.

كان صوتها مرتفعاً ينذر بالسوء. لوح يبله جانباً وقال:

- أذا كنت تريد أن تقدم ما تسميه وبالمواء النظيف في تعليم اللغة الانكليزية عن طريق تحريبك لجهودي، أذن على أن أنساء كأي شيء تأنه. هل أنت محافظ ومتحيز كالآخرين؟ هل أنت أيضاً تخاف التحدي؟ بدأ أصغر. شحب وجهه وهي تتكلم بعصبية. تقدم قليلاً نحوها ولكنها تراجعت إلى الوراء عفوياً. وحاول جاهداً أن يضبط اعصابه قبل أن يعاود النقاش. وحين عاود الكلام بدا صوته طبيعياً وهو يقول:

- انا لا اخاف التحدي مها كان. ولكن اخبريني شيئاً واحداً ارجوك: ما الرابط بين هذا الانفجار بشأن خيبة املك في عملك، وبين موضوع بحثنا: الموسيقى الحديثة؟ انا واثق ان لا علاقة البتة بينها. ولكن ما اراه هو ان كل الاتهامات والاهانات التي تقذفين بها في وجهي كانت تضاعل داخلك منذ فترة طويلة، ويقبت في عقلك الباطني. كان يكن لأي شيء ان يحركها لتشتمل وتصبح ناراً متأججة حارقة. لقد ابتلمت كل عقلانيتك وتفكيرك السليم وادراكك. في جميع لقاءاتنا كانت كراهيتك في ظاهرة. كنت في كل مرة احلول جاهداً ان اتقرب منك وان اكسر الحاجز الذي بنيته بيننا، فأجد نفسي اضرب رأسي بالباطون المسلح. كنت اعلم انك تكرهيني ولقد سمعتك تقولين ذلك علانية.

اجفلت لين. وعادت ذكرياتها الأليمة ماثلة امامها. . . اكمل كريس قوله :

. حسناً. اتركك وشانك اذا كان هذا ما ترغبين. ولكن قبل ان ارحل اصر ان اشرح لك بعض الحقائق. جلست لين على الاريكة كأنها تغرق. كانت دموعها تنساب على خديها كالسيل. دموع الضعف والحزن والشقاء. واكمل قوله:

- كل ما فعلته في مكتب المدير كان ان وضعت مرآة امام عينيك المتهورتين. اجبرتك ان تري الحقيقة. اخيراً اقنعتك بعد ان شرحت لك كل الملابسات المحيطة بالموضوع. لفت انتباهك الى ان جهودك المنفرة لا تشمر. كنت ولا زلت ترفضين هذه الحقيقة. انك تفضين ان تضعي اللوم علي بدلاً من لوم نفسك. ربما لومك في يهدىء من تأتيب ضميرك لفشلك، او ربما تجدين في ذلك مجالاً للتنفيس عن مرارتك وكراهيتك للسلطة. هذه هي المرة الاخيرة التي ساسمح لك فيها ان تضربيني بسوطك. في المستقبل عليك ان توجهي حقدك الى من يقع عليهم اللوم حقيقة: الجهل والتحيز. وهنا نعود من جديد الى بداية نقاشنا حول الموسيقي الحديثة.

انتهى من كلامه. كان غضبه قد اختفى كلياً. بدأ يراقبها ببرودة دون اية شفقة لدموعها وحزنها. ثم اكمل:

بقي شيء واحد اقوله لك. ان لقاءاتنا تسودها الحرب الكلامية ويعطلها الجدل العقيم. لقد اصبح واضحاً لدي اننا نتناحر دون سبب، ونجرح بعضنا دون ان نقصد. اي اننا لا نتوافق ابداً. اقترح ان لا نلتقي في المستقبل الا بالقدر اليسير ولاقصر مدة. وداعاً يا لين. شكراً للقهوة. يضت لتودعه ولكنه رفع يده بجنعها وهو يقول:

ـ لا داع لرؤيتي الى الباب.

كانت لين تتمنى أن تجرحه وها هي قد نجحت الآن. جرحته جرحاً عميقاً. ولكن السلاح الذي استعملته انفجر في وجهها وحطمها. لقد اصابتها تعاسة مريرة وشعرت بألم لا يمكن وصفه.

سمعت وقع اقدامه على السلالم وهو يبتعد. ثم تناهى الى سمعها دوران موتور سيارته وهي تبتعد ايضاً.

انفجرت لين باكية بحرقة. كانت في داخلها عاصفة هائجة لا تعرف كنيها.

## ٤ - الأجنحة الخفية

مرت الايام متناقلة. وشيئاً فشيئاً تنبهت لين بأسف الى شعور بالندم العميق يجتاحها، والى حنينها لرؤية الرجل الذي فحاب عن حياتها كلياً كأنه شىء لم يكن.

كانت لين يائسة من حياتها الفارغة. وهي تذكر نفسها مرة بعد مرة بأنه كان السبب في إلحاق الضرر بثقتها ومعنوياتها، وأنه حد من مهارتها في

مهنتها الى حد بعيد.

عاد بلاكهام الى رئاسة الدائرة. وارتاحت لين من مسؤ ولياتها في تأدية مهام الدائرة، وبذلك تسنى لها بعض الفراغ في الوقت لتدرب تلاميذها في المسرح والموسيقى والشعر من أجل الاحتفالات المدرسية التي اقتربت مواعيدها. انشغلت بهذا الامر لدرجة كبيرة وجدت معها نفسها بعيدة عن مشاكلها مع كريس، وكانت تضنيها سابقاً.

كانت المدرسة في نشاط كبير استعداداً لهذه الحفلات المدرسية. غرفة الموسيقى مشغولة كل يوم، وفي الخارج تسمع أصوات غريبة من خلف الباب المغلق. احياناً كان كمان منفرد يتمرن على تأدية قطعة موسيقية، واحياناً اخرى فريق من الآلات المختلفة، ومن وقت لآخر صوت بيانو مفرد يعزف عليه بمهارة فائقة بما يجعل المارة يقفون في الممر ليسمعوا.

كانت أيام لين مليثة بالعمل. وأمسياتها تمضيها في لعب كرة المضرب مع كين. فالمباراة اقترب موحدها وهو مصمم على الفوذ بالبطولة.

أخبرت لين صديقها كين ذات امسية وهما يتناولان القهوة بعد اللعب، ان الصحافي طوني ارنولد الذي انضم مؤخراً الى النادي الموسيقي، قد اتصل بها هاتفياً في المدرسة وطلب منها تحديد موعد بينها لقضاء السهرة معاً. ثم أنهت كلامها قائلة:

\_ سألتقيه مساء الغد يا كين. هل لديك أي مانع؟

. وكيف أمانع ياحبيبي؟ حتى لو كنت أمانع فعلاً فلا يحق لي ذلك. انت لم تعطني هذا الحق بعد. انك لا توافقين على شراء خاتم الخطوبة يا لين. متى تعطينني جوابك بهذا الخصوص؟ انت تعرفين حقيقة مشاعري نحوك يا حبيبتي ولا يمكنني ان اكررها دائهاً.

- أعدك يا كين باعطائك الجواب بعد ثلاثة أسابيع . . . بعد عطلة نصف الفصل، وبعد ان تفوز بالبطولة في مباريات كرة المضرب وأعود أنا من المؤتمر التربوي الذي سيعقد في شمال لندن . هذا وعد مني قاطع وسأفي به

ـ حسناً. علي أن ارضى الآن بهذا الوعد. ولكن اذا خرجت مع الصحاتي انتبهي لنفسك جيداً فأنت تعرفين نوعية هؤلاء المراسلين. ـ طبعاً اعرف. انهم ليسوا جديين ابداً. همهم العلاقات العامة.

ـ أنت على حق. انني احذرك من جديد.

ضحكت لين ووعدت صديقها كين بأن تحترس منه كثيراً.

وفي المساء خرجت لين مع طوني وجلست معه على مقعد قرب رصيف النهر حيث ترسو المراكب الصغيرة. كان طوني يخبرها عن عمله وطموحاته. أخبرها عن تدريه كصحافي مبتدىء في كلية مهنية في شمال شرقي انكلترا. كان متحمساً لعمله ولم يحاول حتى ان يمسك بيدها او يغازلها. قال:

ـ قديماً ، لم يهتموا بتدريب الصحافي للقيام بعمله بل كان عليه ان يتعلم المهنة بالمارسة . اما اليوم فيقوم بالتدريب أولاً قبل إسناد أية مهمة صحفية له . الطريقة الجديدة أفضل وانجع بكثير.

تحادثا طويلًا. أخبرته لين عن عملها ومشاكلها في مهنتها. واستمع اليها متعاطفاً مع وجهة نظرها. كان طوني يؤمن بأن وسائل التعليم الحديثة أفضل بكثير من الوسائل التقليدية المتبعة. ثم اقترح:

انا مقتنع وسأحاول ان أنشر بعضاً من آرائك الجديدة للناس في عجلتي التي أعمل بها. لقد حضرتني فكرة جديدة. ربما استطيع ان اقنع المدير

المسؤول ان يسمح لي بنشر سلسلة من المقالات التربوية تباعاً أبين فيها فوائد وسائل التعليم الحديثة بالمقارنة مع الوسائل التقليدية. ما رايك؟ هذه فكرة ممتازة برأي لين. ألم يطلب منها كويس يورك ان تحاول اقناع الاخرين بجدوى ما تقوم به؟ ونشر هذه المقالات يسهّل من عملية اقناع الاخرين.

كانت لا تزال في جلستها مع طوني حين اقترب منها رجل وحيد في طريقه الى الضفة. تطلعت اليه لين على الفور. أنه كريس يورك. بدأ منحني الظهر قليلاً بعد أن كأن منتصب القامة وقد تدلّى رأسه الى أسفل بعد أن كأن مرفوعاً وشموخ.

بدأت ضربات قلبها تلق دون انتظام . ونظر كريس اليها نظرة سريعة وأكمل طريقه . هز رأسه عيياً دون ابتسام .

- انظري. أليس هذا الرجل الشاب صديقك الذي كان في النادي الموسيقي في الامسية التي انضممت بها الى عضوية النادي؟

أخبرته لين بسرعة انه أحد معارفها وقالت بصدق:

- الحقيقة انني لا أعرف عنه الكثير.

- أو. يجب انَّ أتذكَّره. أعرف انني رأيته في مكان ما. وأنا عادة لا أنسى الوجوه.

ـ انه من شمال انكلترا. والداه لا يزالان يعيشان في يوركشاير.

- هو من الشمال. لقد رأيته هناك حيث كنت تلميذاً فترة سنتين من الزمن وعملت في جريدة محلية لفترة من الوقت. شكراً لمساعدتك. سأتابع تحقيقاتي وحدى لأتعرف الى شخصه.

كانت الأمسية التي امضتها لين بصحبة طوني لطيفة. رتبت وإياه لقاء آخر بعد اسبوع للبحث في تفاصيل سلسلة المقالات التربوية التي اقترح طوني ان ينشرها.

وعندما وصلت الى منزلها اتصلت على الفور بصديقها كين. وأخبرته باعتزاز انها وجدت الصحافي المهذب الذي يؤمن مثلها برسالتها التربوية الحديثة. سر كين بحديثها وقال:

- حسناً. تأكدي ان اعجابه ينحصر في آرائك فقط.

وبعد أيام قليلة من لقائها بالصحافي طوني أرنولد كانت لين تجلس في

منزلها وهي تصحح دفاتر الإنشاء المتأخرة. طرقت السيدة والترز عليها الباب وهي تقول:

ـ لديك مكالمة هاتفية يا صغيري. انه شاب من معارفك على ما اعتقد. انا لا أفرق بين اصدقائك. لديك العديد منهم.

لأول وهلة ظنت لين ان كريس هو المتكلم. ولكنه اختفى من حياتها كيا وعدها ونجح في الابتعاد عنها وعن طريقها.

ـ هالولين. أنا طوني. آسف يا عزيزي فأنا لا استطيع ان القاك غداً كيا اتفقنا. لدي عمل ولا استطيع الحروج. اريد أن اعلمك انني انتهيت من تحضير أول مقال تربوي من حملتنا الصحافية لتثقيف الجماهير ووسائل التعليم الحديثة. ستظهر المقالة في جريدة يوم الجمعة. انتظريها!

\_ ولكن ياطون . . . كيف لي أن أعرف مأذا كتبت؟ ارجوك اقرأه لي الآن على التلفون بسرحة : ربما هناك بعض الحقائق التي كتبت خطأ ويجب تصحيحها .

ـ آسف مرة ثانية يا لين. انني في حجلة من أمري. المقالة طبعت وقد انتهى الأمر. حتى انا لا استطيع ان اغير فيها شيئاً بعد الآن.

\_ ولكن يا طوني. . . هل يمكنك ان تعطيني رؤ وس أقلام؟

ـ لين! لقد تأخرت عشر دقائق من برنامج عمل. عليك ان تتقي بي. لن أخذلك. وداهاً. ساراك قريباً من أجل المقالات اللاحقة.

انتظرت لين يوم الجمعة بقلق عظيم. ويسرعة ارتدت ثوبها وأسرعت الله أسفل السلالم لتقرأ المقال في جريدة الميلدنيد فازيت. قلبت الصفحات مسرعة ثم توقفت فجأة وقد تسمَّر نظرها فوق العنوان الكبير في منتصف الصفحة وأحست بطعنه حادة في قلبها.

ـ الأهل يعوقون التقدم.

كان العنوان مكتوباً بأحرف كبيرة. تقول معلمة المدرسة لين هيولت أن الأهل يضعون العصي في الدواليب وينعونها من التقدم...

قرأت لين المقال وقلبها يضرب بسرعة من الغضب. وازداد غضبها وقلقها مع كل جلة. كانت الحروف الواضحة أمامها تشير الى أن طون حوّر كلماتها بشكل لا تقبل به. لقد أخبرته اشياء كثيرة كانت تظنها خارج الموضوع، ولكنه استخملها كلها في مقاله، بعض الجمل والملاحظات التي

قالتها عن بعض زملائها المعلمين ذكرها ايضاً ولكنه لحسن حظها أغفل ذكر الاسهاء الحقيقية. ثم عبارات عدم رضاها ومسخطها على الطرق التقليدية التي تتبعها المدرسة حيث تعمل . . . كانت من الوقاحة وعدم اللياقة ، وقد رتبها بحذى ومهارة بحيث يحظى باهتمام القارىء .

لا يمكن للأمور أن تكون أسواً. لقد عرَّاها طون محاماً أمام القراء. ولو

ترك له الخيار لوضع لها صورة بثياب البحر مع المقال.

وصلت لين الى الكنوسة ودخلت غرفة المعلمين وهي ترتعد وترتعش من الحؤف والغضب. وجلت أكثر من سنة معلمين يقرأون المقال في الجريدة.

\_ لين ماذا تقصدين بهذا المقال يا حبيبق؟

حاول كين ان يهدي، من صدمته بعد ان قرأ المقال. كانت لهجته رافضة لما قرأ تماماً. ونظر بقية الاساتذة البها نظرة اشمئزاز واستغراب وهي تقترب منهم. عبست ماري وقالت:

\_ هل كنت تعرفين كل شيء عن هذه المقالة يا لين؟ أي قسم من المقال

هو قولك الحقيقي وأي قسم هو من صنع الصحافي؟

مشكراً يا ماري لكلماتك الرقيقة. انا متأثرة مثلكم وآسفة ايضا. انكم تمرفون الصحافين جيدا. طوني يعتقد انه يخلمني. ولكنني اعتقد ان النتائج اسوأ مما توقع.

عبست ماري وقالت بجدية:

ـ هل تعرفين يا لين ان عاقبة هذه المقالة ستكون وخيمة عليك، وربما عَرِّكُ الى مواقف غير مرضية بل سيئة ولا تسر؟ هذه المرة أنا خائفة عليك يا عزيزتي. اعتقد أنك تماديت قليلًا في تصرفاتك هذه المرة.

- أرجوك يا ماري . . لا تزيدي همومي . أنا لا استطيع ان افعل أي شيء الآن . علي ان أتقبّل نتائج عمل مها كانت . صدقيق أو لا تصدقيق ، لقد طلبت من طوني ان يعطيني نسخة من المقال قبل طبعه ونشره ولكنه اعتذر بأن لا وقت لديه . والآن أعرف السبب .

\_حسناً يا عزيزي، استعدي للعاصفة التي ستهب فوق رأسك قبل نهاية لموم.

مر النهار بطوله ولين تنتظر هبوب العاصفة. ولكن شيئاً عا توقعت لم يحصل. كانت كليا مرت ساحة تنتظر ان تسقط الفاس وتقطع وأسهاء أو تطلب للاجتماع في مكتب المدير. ولكن هذا لم يحصل. وخرجت في نهاية النهار هاربة من حرم المدرسة الى سيارتها. تنهدت بارتياح من أعماق اعماقها وهي تدخل منزلها تنشد الراحة والتفكير.

أخذت لين تجذّف المركب بينها استلفى كين في الطرف الآخر وهو يراقبها. ثم سألها بلطف وهو يحاول أن لا يثير غضبها بسؤاله:

ـ هل من تعليقات او أقاويل بعد المقال يا حبيبتي؟

ـ ليس بعد. لا زلت انتظر. ربما ستبدأ المشاكل يوم الاثنين، على ما اعتقد.

ـ لا أظن ذلك. فالانباء السيئة تسير بسرعة فائقة. كان من المنتظر ان تقوم الدنيا عليك يوم الجمعة أو لا تقوم ابداً. إنا مقتنع بذلك. هزت لين رأسها غير موافقة. ولكنها كانت تتمنى من كل قلبها ان يكون

مرت بين راسها غير موافقه. وبحنها كانت تتمنى من كل قلبها أن يكوا صديقها كين على صواب.

وصلها صباح الاثنين كتاب رسمي معنون: سري وشخصي. عليه اسمها. وجدت الكتاب على مكتبها في غرفة الاساتلة ينتظر وصولها. ونظرت لين الى الرسالة أمامها فاعتراها الخوف. هل يضم في داخله المشاكل التي كانت تنتظرها منذ يوم الجمعة؟

فكرت وهي تفتح الرسالة بيد ترتبف: إنا مستعدة للمشاكل. كانت الرسالة مطبوعة على الألة الكاتبة وعلى ورق رسمي. وكان من الواضع انها أمليت على السكرتيرة وتحتري على رقم تسلسلي. رسالة قانونية ورسمية. الرسالة تقول:

عزيزي الأنسة هيولت:

قرأت باستغراب وبكثير من الاهتمام المقال الذي نشر عنك في جريدة مليد نهد خازيت ليوم الجمعة . المقال مدبج بتعابير منافية للاخلاق المهنية ، والجدل المستعمل فيه للدفاع عن وسائل التعليم الجديثة غير مهني . كاتب المقال ميال الى معالجة الموضوعات المثيرة وقد استغل رغبتك في اقتناص اول فرصة سانحة لعرض وجهة نظرك حول موضوع وسائل التعليم الحديثة . المقال برمته سيء بحيث أنه لا يفيد لا الكاتب ولا الشخص الذي عرض وجهة نظره. . .

بصفتي رجل تربية ذا خبرة في هذا المضمار، ودون تحيز أود ان اقول ان الحماس الذي تنقصه الحقائق الدامغة واندفاع الشباب والتفاؤ ل، كلها ليست كافية لاثارة موضوع بهذا العمق يسبب ضرراً كبيرا لعدد كبير من المربين ويثير الشك في عقول الآباء، حيث ان تعليم اولادهم هو شاغلهم الأول في تربيتهم التربية الصالحة.

على العموم كان الدافع الأول لوضع المقال اثارة الرأي العام وتحريك عواطفهم، وهذا يساعد في تثبيت هاؤف المجتمع، واخشى ان الكاتب قد انتهج طريقاً خاطئاً في الإعلام.

أَنَّا اصررت ان تفتشي عن دعم خارجي لقضيتك، ولكني لم أقصد ابدأ هذا الدعم بالذات.

انتهجت طرقا غير عادية للاتصال بك مباشرة، ربحا لأنني اعرفك شخصياً، وربحا لأنني اريد حايتك من الدعاية التي لا تسر والأقاويل المغرضة التي ستتج عن هذه الحادثة المؤسفة لو اتبعت الطرق العادية في الاتصال. أعلمت مديرك المباشر الاستاذ بنستون انني سأتصل بك شخصياً كي يوقف هو أي اجراء كان من الممكن أن يتخله بالنسبة لهذا الحدث.

انصحك، اخيراً، ان تتصل بكاتب المقال في أول فرصة وان تطلبي منه بإلحاح وصدق أن يتحقق من الموضوع برمّته، وان تقنعيه بالتخل عن كتابة بقية السلسلة التربوية من أجل مستقبلك. انت لست مجبرة على اتباع نصيحتي ولكنني شخصياً لا أرغب في تحمّل اية مسؤ ولية نتيج بعد ذلك من جراء تصرفاتك، اذا رخبت في اكمال نشر هذه السلسلة.

المخلص ا

ك. م. أ. يسورك. المفتش في وزارة التربيسة

حين انتهت لين من قراءة الرسالة وهدأت ثورتها قليلًا، ذهبت الى صديقتها ماري ووضعت الخطاب أمامها قائلة: - اليك هذا الخطاب! اقرأيه للنهاية. ستجدين السم القاتل في نهايته. بقيت لين واقفة قرب ماري تنتظر حتى تنتهي من قراءة الرسالة وهي تتنفس بصعوبة من شدة حنقها. بقيت ماري هادئة وهي تقرأ الرسالة بكل اهتمام. نظرت اولاً الى التوقيع وهمهمت:

- انها من كريس يورك، ولكن ماذا يعني م. أ. في وسط اسمه؟ وبعد ان انتهت ماري من القراءة نظرت الى لين وقالت بصوت هادىء:

ما الحطب؟ ان الرسالة معقولة جداً. كريس يكتب اليك في حدود مسؤ ولياته. انه لم يخذلك في عنتك، بل على العكس يحاول ان لا يزعجك ويدافع عن تصرفاتك الهوجاء. انه لطيف جداً وضمن حدود اللياقة. كنت اتعجب كيف لم ينل منك غضب الادارة يوم الجمعة وقد اتضع لي الآن انه هو الذي حال دون ذلك. . . عليك ان تشكريه على عمله في صد المجمات البربرية عليك من قبل المديز.

ـ انا اشكره؟ ساهييء له جواباً مناسباً لرسالته هذه.

- ولكن يا لين! أرجو أن لا تفقدي توازنك. كوني حاقلة. لقد اعترفت بنفسك أن المقال كان سيئاً. ولماذا تتحيزين الآن؟ فقط لأن كريس كتب لك ينبهك بلطف الى اخطائك، وذلك ضمن حدود مهنته ومسؤ ولياته. كان يستطيع أن يتركك وشأنك وربما كنت غرقت في خضم هذه المشكلة. وبدلاً من ذلك اخذ زمام الامور بيده. حليك أن تشكريه لفعلته. قرر أن يكتب لك بنفسه وبذلك انقذك من مأزق حرج جداً.

كانت لين تعترف في قرارة نفسها بأن ما تقوله ماري هو الحقيقة. وكذلك كانت تعلم انها تتجنى على كريس وتتهمه بالباطل ولكنها كانت تشعر برغبة ملحة في مجابهته والرد عليه. لقد أثر كريس تأثيراً كبيراً في مجرى حياتها منذ أول يوم التقته. كان كالشوكة الحادة قد انفرس في لحمها وعليها ان تقتلعها مها تألمت.

جلست في المساء وكتبت له الرد. قالت:

ـ عزيزي الاستاذ يورك:

اشكركُ على رسالتكُ. آسفة لأن المقال الذي نشر عن لساني في جريدة ميلدنيد خازيت لم يعجبك. وانك لا توافق على الاسلوب ولا المضمون. المقال كتب للوصول الى عقل القارىء المعادي وليس لناقد كبير مثلك أو في مستوى ذكائك الحارق. كاتب المقال صحافي خبير وليس عديم الخبرة كما ذكرت. واعتقد ان عمره لا دخل له في المقال, لقد تحقق الصحافي من المرضوع بشكل عام واسلوبه في الكتابة لا ينحصر مطلقاً في التأثير على القارىء. لقد حاول فقط أن يوصل رأيه، وبالتالي وأبي، الى عامة الناس بأبسط الطرق واسهلها ولو عن طريق العاطفة.

انا لا اخاف الضبعة بل كنت انتظر حلوثها يوم الجمعة الفائت بعد نشر المقال لو لم تتدخل أنت. وربما على ان اقول لو لم تتوسط أنت.

اما بشأن اقتراحك: الاتصال بالكاتب وعاولة الناعه بعدم نشر بقية السلسلة التي خطط لها. . فأذكرك بحرية الرأي وحرية الطباعة والنشر في هذا البلد، ولا يمكن اجبار او اكراه أي كان على تغيير رأيه . ولكن بعد تهديدك المبطن لي في نهاية رسالتك الخاصة، والتي تقول فيها ان ذلك ربما سيؤثر على مهنتي وعمل، وبما أنني أحتاج وظيفتي، فمن الضروري اذن أن أتبل نصيحتك الخالصة شئت ذلك ام أبيت. باستطاعتي اقناع الكاتب المذكور بوقف نشر السلسلة التربوية ولكنني أقول لك صراحة ان ذلك يخالف مبادئي واخلاقي .

المخلصة ل.ن. هيولت

وضعت لين الرسالة داخل مظروف. ثم ختمتها ووضعت عليها عنوان مكتب الاستاذ يورك ثم كتبت عليها بعد تفكير كلمة: سري وشخصي . . . كما فعل هو. واسرعت الى اقرب مركز للبريد فبعثت الرسالة خوفاً من ان تغير رأيها وتعدل عن ارسالها.

بعد يومين استلمت لين جواب رسالتها على عنوان مسكنها. كان الجواب مقتضاً ومكتوباً باليد... الرسالة تقول:

\_ عزيزي الأنسة هيولت

استلمت رسالتك. اعتبر الموضوع منتهيا.

ك. م. أ. يورك

شعرت لين بانكماشها وصغرها. وجلست لفترة طويلة تنظر الى رصالته والى خط يله. أمتلات عيناها باللموع فكانت ترى الأحرف تتراقص أمامها ومن خلال دموعها تخيلت ان محتوياتها كانت تمج بالحنان والمرقة. اغمضت جغونها قسراً وتذكرت لقاءاتها معه. كانت تفتش في ذهنها عن أي غرج يحفظ لها كرامتها وعزتها في علاقتها الشائكة به.

بقي اسبوع واحد على موعد الحفلة الموسيقية التي ستقام في قاعة الريفرسايد. وكانت لين تمضي معظم اوقات فراغها في المدرسة وفي غرفة الموسيقى تدرّب تلاميدها الشباب على تأدية ادوارهم في الحفلة. وبعد ظهر يوم من الايام اكتشفت لين أنها نسبت دفتر تسجيل الصف في غرفة الموسيقى وقررت استعادته دون أي إبطاء. كان دفتر تسجيل الصف يعتبر من المقدسات في المدرسة لأنه يحتوي على معلومات اساسية في سير عمل الصف، وفيه يسجل كل شيء هام يتعلق بالتلاميذ.

وقفت لين امام باب غرفة الموسيقى مترددة لانها لم تر د ان تزعج الشخص الذي كان يعزف بهارة على البيانو. ربما انتظرت قليلاً حتى ينتهي من عزف هذه المقطوعة طويلة تستغرق وقتاً طويلاً. ولم تكن تعرف كم سيطول بها الانتظار. قررت الحيراً ان تدخل وتعتذر للعازف على ازعاجها.

قرعت الباب بلطف ودخلت بصمت ثم اغلقت الباب خلفها. وصعقت حين نظرت أمامها إلى العازف. اكتافه العريضة ويداه باصابعها النحيلة، وشعره البني... هذه الصفات لا يمكن ان يحملها سوى رجل واحد في العالم. انه كريس يورك. كان هو العازف الماهر الذي استوقف المارة خلال الاسابيع الماضية ليستمعوا إلى عزفه المدع. جعلت لين في مكانها ولم تستطع الحراك، وحتى لو جربت ان تتحرك فلن تستطع. كانت الأنغام البديعة تغمرها بسرور لا يوصف، وشعرت بهجة كبيرة. تراكمت الاسئلة في ذهنها: ماذا يفعل كريس هنا؟ لماذا يتدرب بهذا القدر والاصرار؟ لماذا لم يخبرها عن موهبته الموسيقية تلك؟

أحست لين إنها كالمسجورة. الموسيقي ملأت كيانها ولا تستطيع بعد ان تزعج العازف أو توقفه عن عزف. تراجعت بصمت نحو الباب تريد الخروج. كادت تدير مقبض الباب حين توقف العزف فجأة. قال كريس:

ـ ماذا تريدين يا لين؟

كيف عرف انها خلفه مع أنه لم ينظر الى الخلف او يلتفت في مجلسه؟ شعرت لين بالجمود ولم تستطع الاجابة.

استدار كريس في مقعله أمام البيانو وقال بوجه قاس وعينين حزينتين:

\_ نعم؟

\_ أردت دفتر تسجيل الصف. لقد نسبته هنا. سأعود بعد ان تنتهي من العزف وأفتش عنه.

قالت ذلك واستدارت الى الباب لتخرج. لكنه خاطبها بلهجة جادة قاسية بعد ان استدار مجدداً نحو البيانو وظهره اليها وهو يقول:

ـ أرجوك ان تتقدمي وتأخذيه. لقد أضمت على تركيز أفكاري فمن الأفضل ان تنهى ما جئت لأجله

لم تكن لين تُعرف كريس بمثل تلك القساؤة والشراسة. وحاولت ان تُغفّف الجو فقالت:

- عزفك مبدع يا كريس. لم أكن اعلم أنك تعزف بهذه المهارة.

حاولت أن تتمسك بغصن الزيتون لعل السلام يعود الى علاقتها.

قالت:

ـ هل هذه الموسيقي من تأليف موسيقار حديث؟

استدار كريس بسرعة لينظر اليها. كانت نظرته تقدح شرراً. وانسحق غصن الزيتون تماماً حين صرخ قائلًا:

- \_ ماذا؟

ثم حلق بها دون أن يبتسم. كان مستغربا كأنه لا يصلّق سمعه. ثم تكلم بوضوح وتأنّ :

ـ أنت حقاً جاهلة!

ارتجفت لين كريشة. ارتجفت كأنه ضربها. وأكمل كريس قوله ببطء وقد تعمد ان يكون قاسياً في ألفاظه:

\_ في الحقيقة، انت جاهلة كلياً بالموسيقي كما انك جاهلة بأشياء اخرى وسأحدها لك.

بدأ يعد على اصابعه قائلا:

\_ أولًا: انتّ جاهلة في اقامة علاقات شخصية إ عرف جيداً كيف

تتجاهلين شعور الأخرين.

ـ ثانياً: انت هادة متكبرة في اسلوبك في معاملة الغير. أعرف ذلك من خبرق معك.

ـ ثالثاً: انت جاهلة في الموسيقي (كانت كلماته كالسوط تلسعها لسعاً) تتظاهرين بمعرفة الموسيقي وانت تجهلينها كلياً. لقد سألتني الآن اذا كانت هذه القطعة الموسيقية لموسيقار حديث بينها هي مؤلفة منذ مئة وسبعين عاماً. النَّها شخص تتباهين بحب موسيقاه اكثر من الجميع. وأعني به

كان الاحتقار في صوته يؤلمها أشد الالم. ملاها الغضب المر. قالت في نفسها: انها حرب معلنة بيني وبينه ، سأنازله كها يرغب. وسارة له الكيل في الوقت المناسب.

حشدت ما تستطيع من عزة نفسها وكرامتها ومشت الى داخل الغرفة حيث البيانو. فتشت بين الاوراق الموسيقية التي كانت ترتبها في الصباح. ووجدت ضالتها في أسفل الرزمة. سحبت الدفتر وعادت ادراجها آلي الباب. ولم تنبس ببنت شفة. وقفت قربه ونظرت اليه من عل. كانت احدى يديه لا تزال فوق مفاتيح البيانو مستعدة للبدء في العزف حال خروجها فأخلقت الباب خلفها ووقفت دقائق تسترد انفاسها وتستجمع قواها. وقفت تتنفس بصعوبة فاثقة من شدة حنقها. وسمعت الموسيقي البديعة تخرج من الغرفة وهي اكثر ابداعاً وأعمق عاطفة...

مشت لين الى غرفة الاساتذة. ووجلت صديقتها ماري هناك. قالت:

- مارى ! هل تعرفين ان كريس يورك عازف بيانو ماهر ؟

نظرت مارى اليها باستغراب وقالت:

- طبعاً. لماذا تسالين؟

- لقد وجدته الآن في غرفة الموسيقي يعزف البيانو.

ـ لا استغرب مثلك. لقد أخبرني ثلك الامسية في النادي الموسيقي ان المسؤول عن البرنامج في الحفلة الموسيقية في قاعة الريفرسايد بافيون قد دعاه ليعزف في الاسبوع المقبل. الم تعلمي ذلك؟

- K. K. اعرف.

- ربما لأنك لم تفسحي له المجال ليخبرك. لقد قال لي ايضاً انكيا

تتخاصمان باستمرار.

ـ أوه. هو أخبرك ذلك؟

ربما لا تعرفين أيضاً أنه عازف محترف ويحمل المؤهلات الرفيعة في هذا الحقل. انه محترف، وهو عالم في الموسيقى. لقد دعوه ليعزف في هذه الحفلة بعد عزف فرقة الشباب ليغطوا بعضاً من احطائهم وليعطوا الحفلة نهاية مبيجة ومشرفة.

تراجعت لين كمن أصيب بدوار بعد سماعها هذه المعلومات التي لا تصدق. بدت لها فداحة خلطتها وسوء تقديرها فأحست بطعنة قاسية. أصبحت اهانته لها لا تحتمل. لقد ضاعفت من تصميمها على محاربته مهها كلفها الأمر. كان ضميرها يتمتم لها قائلًا: لقد استعمل معك نفس اسلوبك ونفس اسلحتك . . الفظاظة وعدم اللياقة . لقد تصرف معك كتصرفك معه . . . ولكنها حاولت ان تسكت ضميرها وتخرسه .

مساء الجمعة ويوم الحفلة الموسيقية الموحودة، لبست لين بعناية فاثقة. لبست طقهاً جيلًا ومعه بلوزة مطرزة تحت الجاكيت. وضعت في اذنيها اقراطاً مزهرة بالوان قوس القزح مع دبوس مناسب في صدرها. ونظرت تتفحص جالها في المرآة. بدا الشحوب عل خديها قليلًا ولكنها ردّته الى الاجهاد في العمل. نظرت الى عينها وعرفت ان لا شيء يعيد البريق اليها. نادت وهي تنزل السلالم قائلة:

ـ مساء الحير يا سيدة والترز. انا خارجة الأن.

مع السلامة. يا آلمي كم انت جذابة يا صغيرتي. هل الحفلة الموسيقية الليلة؟

- نعم. وساعود متاخرة. ساذهب بعد الحفلة مع الاستاذ مارشال الى عشاء راقص. لا تنتظريني ارجوك. معي مفتاح الباب الخارجي.

ـ حسناً. تمتعي بوقتك. مع السلامة.

حال وصولها آلى قاعة الاحتفال دخلت الى الكواليس لتعطي طلابها بعض كلمات التشجيع. كانوا جميعاً مرحين يتمتعون بمعنوية عالية ولا يبدو عليهم أي خوف او عصبية.

لمحت لين الشاب العريض المنكبين في اناقة كاملة يتكلم مع منظم الحفلة الموسيقية. وشعرت أن قلبها توقف عن ضرباته. لقد لاحظت انه

اكثر وسامة في لباس السهرة الرسمي. شعرت بعنين غريب اليه، فغصّت بريقها واختنق نفسها في صدرها.

نظرت حولها تفتش بارتباك ظاهر عن كين. كان كين مهؤ ولا عن الانارة. وجدته اخيراً في أعلى السلم الخشبي. ونادته بصوت مرتعش فنزل على الفور لملاقاتها قائلاً:

\_ أهلًا حبيبي. (نظر اليها من أخص قدميها إلى قمة رأسها باعجاب) استطيع أن ألتهمك.

سمعت اصوات استحسان خلفها. كان تلاميذها الشباب يتأملونها باعجاب ظاهر. ونهرهم كين قائلًا.

- لا زلتم صغاراً ولا تفهمون قصدي.

فصرخوا مستهجنين وغير موافقين وعّم المرج.

قال كين:

- وداعاً يا حبيبي. أراك بعد الحفلة. لا تنسي موعدنا للسهرة. ثم انحني وقبل خدها بسرعة. واخذ الشبان يحتجون حاسدين وهو يمزحون. أحست لين ان كريس كان يراقبها كل تلك الفترة. ولكنه في تلك اللحظة كان يتابع حديثه مع منظم الحفلة.

وذهبت لين بعد أن أعطت تلاميذها آخر توصياتها فوجدت لنفسها مقعداً في بداية الصف الثالث الأمامي. نظرت خلفها تتفحص المستمعين. ورأت ماري تقف في مؤخرة القاعة برفقة رجل طويل القامة مرح المحيا يغطي الشيب قسياً من رأسه. لم تتذكر لين اسمه ولكنها عرفت أنه مدير مدرسة ثانوية في المدينة. كما لمحت الاستاذ بلاكهام بجلس قرب زوجته. رفع يده وحياها فردت له تحيته. كان الاستاذ بنستون وزوجته بين الحضور أيضاً، وكذلك ديردر كارسون ترتدي طقماً فاقع الالوان. سمعت صوتاً من الامام يناديها باسمها قائلاً:

ـ اهلًا يا لين.

انه طوني ارتولد الصحافي ويصحبته فتاة جيلة يجلسان الي طاولة الصحافة. مشت لين اليه ترحب به. وعرفها على مرافقته قائلًا:

- الأنسة جيل وايت، مراسلة من جريدة هيرالد المسائية. وقال يسالها:

- هل نجلس قرب الاوركسترا؟ هل ستتحمّل آذاننا ضجيج اصواتها؟

ـ الشباب يعدّون مفاجأة لطيفة لك يا طوني. انهم ماهرون وعتازون. وعادت لين الى مقعدها.

مشى شباب الاركسترا الى أماكنهم المعدة لحم في أسفل المسرح. كانوا يرتدون القمصان البيضاء فوق مبراويلهم الرمادية بينها لبست الفتيات البلوزات البيضاء فوق تنانيرهن الرمادية القصيرة. الجو حابق بالشباب والحماس. لقد ادهشوا المشاهدين بعزفهم المتكامل ومقدرتهم الموسيقية وثقتهم بأنفسهم. كان منظم الحفلة يقودهم بمهارة العارف وجلده وصبره. لقد أثار اعجاب الجميع في قيادتهم. كانوا كتلة من المواهب الشابة تتعامل بتجانس فائق.

بدأ النور يخفت في القاعة. ووقف رجل عريض المنكبين قرب لين. انحني قليلًا وتمتم قائلًا:

مل تماتمين في إن اجلس في نهاية الصف؟ لو تنتقلين مكاناً واحداً... للمرة الثانية في تلك الامسيه توقفت ضربات قلب لين. هناك المديد من المقاعد الفارغة في القاعة. لماذا اختار كريس يورك مقعداً قربها؟ أفسحت له المكان ولكنها لم يتبادلا ولا كلمة او نظرة. كانا كالغريبين. ويوده قربها اربكها وجعلها تبذل جهداً كبيرا في التركيز على البرنامج الذي كان يعرض أمامها فوق خشبة المسرح. لم تغفل وجوده قربها ولا ثانية،

بعد أن أنتهى الشباب من العزف قوبلوا بالتصفيق الحاد. وتلا ذلك بعض الاغاني الفولكلورية من طلاب المدينة الصغار، ثم تبعتها مسرحية من فصل واحد. وقبيل أنتهاء المسرحية بقليل نهض كريس بهدوء فاختفى خلف المسرح. تنهدت لين بارتياح أو ربما بخيبة أمل. لا يمكن لأحد أن يفسر تلك التنهدات...

بالرغم من كل شيء يدور حولها.

بعد انتهاء التمثيلية حضر ثلاثة شبان أقوياء وهم يحملون بيانوبني اللون كبير الحجم الى مكان ظاهر بالقرب من الاوركسترا. وفتحوا غطأءه قبل رحيلهم.

ودخل عازد البيانو المنفرد فمشى أمام المشاهدين وانحنى احتراماً وشكراً للتصفيق الجلد الذي قوبل به. شعرت لين بفخر واعتزاز كبيرين. لماذا هذا الشعور؟ لم تعرف جواباً لذلك مع أنه لا يعني لها شيئاً. جلس كريس حازف البيانو المنفرد بكل جلال وثقة وقد ركز حواسه وأفكاره كلها في القطعة الموسيقية التي سيعزفها. نظر إلى قائد الاوركسترا مشيراً الى انه جاهز. ثم رفع يديه ويدأ يعزف قطعة للموسيقار الشهير تشايكوفسكي، وضعت خصيصاً للعزف على البيانو، وقد شاركت في العزف اوركسترا الشباب.

سيطر على المستمعين سحر عجيب من الافتنان والنشوة. وأبدعت الاوركسترا كها أبدع العازف المنفرد. لقد تفوق الجميع في عزفهم وتناخمهم حتى ان اصوات المستمعين في القاعة ارتفعت سروراً، وصفقوا، وخبطوا بأرجلهم على الأرض لسماع المزيد من العزف السحري.

ولما هذا الجميع عاد عزف البيانو منفردا الى المسرح. وعاود العزف عل البيانو بدون مرافقة الاوركسترا هذه المرة. عزف القطعة الموسيقية التي كان يتدرب عليها في غرفة الموسيقي يوم قطعت عليه لين تدريبه وازعجته. وهي من تأليف الموسيقار بيتهوفن. كان يعزف بمهارة وفن فائقين. سرحت لين مع الموسيقي بعيداً، وشعرت بعاطفة غريبة تلفها حتى انه حين انتهى من عزفه وجدت نفسها غير قادرة عل مجاراة الأخرين في التصفيق له. لقد شبكت اصابع يديها ببعضها وعملت جاهدة على حبس دموعها عوفاً من ان تتساقط على خديها بالرغم منها.

نهض كريس من مكانه أمام البيانو وانحني شاكراً ترحيب الجمهور. نظر الى لين دقيقة ثم تابع انحناء للمستمعين ودخل خلف الكواليس. أمضت لين فترة الاستراحة تتحدث مع بعض أهالي طلابها من الشباب الذين شاركوا في العزف. وحضرت ماري فجلست قربها. كانت ماري متوردة تشع سعادة . وقتت لين لو تعرف أسباب سعادتها الغامرة لتشاركها فرحتها ولكنها فضلت ان لا تسالها.

عتمت ماري تجدث لين قائلة:

- ألم يكن كريس عتازاً في عزفه؟ ألم يكن حضوره على المسرح مذهلاً؟ ان له شخصية مسرحية متفوقة وعتاز بثقته واعتداده بنفسه.

وافقتها لين مرغمة لأن ما تقوله ماري حقيقة واضحة كالشمس، ولا يمكنها ان تطعن بصحتها.

بعد الاستراحة، استمرت الحفلة. وقام فريق من تلاميذ لين يرافقهم

فريق الكورس من التلاميذ الصغار بالغناء. كانت الوصلة ناجحة وقوبلوا بالتهليل والترحيب الحماس.

قالت لين معتزة تخاطب مارى:

- يستطيع الناس ان يحكموا على تجاح عملي الآن. عليهم ان يعترفوا بنجاح الطرق الحديثة في التعليم. هذه نتيجة جهودي المنفردة. انها توازي الطرق التقليدية وتتفوق عليها.

وافقتها ماري بحماس واقتناع لأن لين كانت ناجحة جداً في تدريبهم. بعد ان انتهت الحفلة وهدا التصفيق نبائياً في القاعة، سارت مع ماري الى الكواليس. كان كين يتحدث مع كريس باهتمام. وناداهما وهو يقول مرّحباً:

- كريس يقترح علينا ان نسهر نحن الاربعة هذا المساء لنحتفل بنجاح الحفلة. على هناك أي اعتراض؟

وقبل ان تتمكن لين من الاجابة، كانت ماري تسرع بالموافقة عنها. سأل كريس قائلاً:

ـ وأنت يا لين، ما رأيك؟

بإجابت:

ـ لا ماتع لدي.

كان عليها ان توافق دون إشكال. لقد نجع كريس نجاحاً كبيراً وساحد عل إنجاج هذه الحفلة وفي مسائلتها. نظر اليها نظرة ساخرة يتحدّاها. ولم يلحظ كين عدم تحمسها لللهاب برفقتهم حين قال بسرعة:

ـ اتفقنا اذن. سأغير ملابسي ولن أتأخر عليكم.

وبينها وقفوا ينتظرون كين، كأن كريس مشغولاً بتقبل التهاني ومصافحة المعجبين. شغلت لين نفسها ايضاً بملاطفة تلاميذها وشكرهم على جهودهم. سرهم مديحها وأكدوا لها ان تفوقهم في اتقان ادوارهم كان اكراماً لها.

حين حضر كين قال كريس يخاطبهم:

ـ هل معكم سيارة؟

أجابه كين:

ـ لا، كنا قد قررنا ان-نستأجر سيارة في نهاية السهرة لأننا لن نكون

قادرين على قيادتها.

سر كريس وقال:

ـ بما أنني لا أتناول الا المرطبات استطيع ان آخذكم بسيارتي وأنا على استعداد لايصال كل منكم بأمان الى منزله في نهاية السهوة.

ستعداد لا يصال حل منحم بامان الى منزنه في نهايه السهره. قال كين وهو يجلس مع لين في المقعد الحلفي للسيارة:

- سنذهب الى مطعم الغرين غوبلت وهو يبعد بضعة أميال فقط. طعامه جيد وتوجد موسيقى ومكان للرقص بعد العشاء. كما ان أسعاره معتدلة ومقبولة.

اجاب كريس بمرح وهو يقود سيارته وقد جلست ماري قربه:

ـ حسناً. عليك يا كين ان ترشدني الى الطريق.

## ه ـ قسـرأ!

لم تتحسن نفسية لين وهي في السيارة بل بدا عليها الوجوم. حاولت جاهدة أن تقنع نفسها بعدم الاكتئاب ولكنها لم تفلع. كان الرجل المتزن الجالس أمامها بمنكبيه العريضين قد حطم توازنها كلياً وشعرت بضآلتها أمامه. ثقته واعتزازه بنفسه يثيران غضبها. حدقت لين عبر النافذة لتبعده عن نظرها ولكن الظلام الدامس خارج السيارة اعاد اليها انعكاس صورتها المابسة الحزينة. شد كين بلطف على يدها وارغمت نفسها أن تبتسم له الهاسة عريضة مصطنعة. مال اليها متمتاً:

## \_ سعيلة؟

كانت سعادته واضحة حتى أنها اضطرت على موافقته رضاً عنها. دخلوا الى المطعم وقادهم الحادم الى طاولة تتسع لأربعة اشخاص. نظروا حولهم يتفرسون في الحاضرين لعلهم يرون بعض الوجوه الأليفة. وقال كين معلقاً على المكان:

ـ ظننت اننا سنكون وحدنا في المطعم هذه الليلة. لقد حضرت مع لين من قبل وكان المكان شبه فارغ. هذا الحشد من الناس ربما كان نتيجة الحفلة الموسيقية هذه الليلة.

قال كريس معقباً:

ـ سيرسل مدير المطعم رسالة شكر الى السلطات التربوية في المنطقة ويطلب تكرار مثل هذا الحدث.

لقد اتفق كريس وكين على اقتسام فاتورة العشاء بينها. ولما حضر الخادم تولّى كريس بنفسه سؤال كل منهم عمّا يفضل من طعام. كانت لين مقتضبة

جداً وهي تحدد طعامها وحاولت قدر الامكان الاحتفادي نظرات كريس المباشرة. كانت تشعر الاتصرفاتها غير لائقة ولكنها تجاهلت كل مبادىء المباقة. كانت لا تأبه ابدأ لما يبدر منها في مثل تلك الظروف.

كانت تشعر انها اجبرت على الخروج بصحبة كريس يورك وعليها ان تمضي السهرة بكاملها برفقته. وستكون سهرة مزعجة للغاية. انها لا تزال تتذكر قساوته وجلفه معها في غرفة الموسيقى، ولن تسامع تطاوله عليها. كانت الحرب بينها سجالا. ستبرهن له انها خصم للود ولو بلات غير مهذبة في تصرفاتها. ففي الحرب يهون كل شيء.

كان الطعام عمتازاً ولكن لين التهمته دون شهية. ودار الحديث حول الحفلة ونجاحها. كان كليا وجه تعليقاً عندا اليها تجاهلته كليا وجه تعليقاً عندا اليها تجاهلته كليا ولم تجبه. كانت تتظاهر احيانا بأنها لا تسمعه. ولو أنها تنازلت ونظرت اليه لتنبهت ألى نذير الشؤم في عضلاته المشدودة حول فنه.

بعد أن انتهوا من الطعام حضر شاب وريت بلطف على كتف كريس وقال:

- انا الصحافي طوني ارتولد من جريدة ميلدنهد غازيت. هل استطيع ان آخذ منك يا سيدي حديثاً صحافياً؟
  - ـ اذا كان مختصراً.
  - ـ هل انت يا سيدي من شمال انكلترا؟
    - ۔ نعم ،
- هل لي أن أسألك أذا كنت أنت العازف الشهير ماركوس الدرمان المعروف في الدوائر الموسيقية في الشمال؟
  - ننهد كريس تنهيدة حميقة واستوى في مجلسه وقال:
- نعم. لا بدوانك قمت بتحريات مثمرة حق اكتشفت هذه الحقيقة. من لفت نظرك لذلك؟
- على أن أكون صادقاً معك يا سيدي. . . أنها الأنسة هيولت هي التي نبهتني أول الأمر دون أن تدري أو تقصد
  - نظر كريس نظرة غيفة الى لين وهو يقول:
- ـ انها هي اذن وراء تحوياتك المكتفة . . . اتمنى لبعض الناس ان بهتموا فقط بشؤوبهم الحاصة .

- انها لا تعرف اي شيء عن ذلك. لقد لفتت نظري فقط الى انك من الشمال. أنا تابعت المهمة لأنني كنت قد رأيتك تعزف في اماكن عامة كثيرة. على إن اسألك اذا كنت ستعزف في حفلة عامة في المستقبل القريب؟

ـ لا. لا ابدأ.

مل ستعزف في نيوكاسل، وميدل يورو، وستدولاند وهاروفيت وقامة الاحتفالات في لندن او بقية الاماكن التي حرفتك كعازف منفرد شهير للبيانو سابقاً؟

ـ عملي حالياً ينحصر في التفتيش التربوي وليس في الموسيقي.

ـ انت مفتش في اللغة والادب الانكليزي وليس في الموسيقي.

منهم. أحل اجازة جامعية في تعليم اللغة الانكليزية. نلتها بعد شهادة الموسيقي التي احلها. احياتاً أبحث في حلم الموسيقي من وقت الخر.

\_ فهمت ما تقصد. لدي سؤال أخير. هل يكنك أن توضع لي ما اذا كنت خطيباً للمغنية الشهيرة الأنسة انجيلا كاستللا.

ـ اعتقد ان الآنسة وحدها يحق لها ان تؤكد أو تنفي هذه العلاقة بالذات. اقترح طليك ان تسألها هذا السؤال.

\_ انك لا تنفي ذلك يا سيدي؟

قال كريس وقد نفد صبره ورخب في الهاء هذا الحديث الصحافي

ـ أنا لا أنفي ذلك ولكنني اطلب منك ان تسأل الأنسة كاستللا هذا. السه ال.

شعر طوني أن كريس يوضب في أنهاء الحديث لللك سارع ألى تغل دخره وشكر محدثه قائلاً:

ـ هل لديك اي ماتم في ان تأخذ صورة مع اصدقاتك غله المقابلة؟ نظر كريس الى مجالسيه قاتلًا:

ـ هل لديكم مانع؟

ابتسموا جهماً موافقين واخلت الصورة الباسمة.

لقد لقت المصور والصحافي الانتباء الى طاولة كريس ورفاقه، عا جعل الجميع يشعرون ببعض الاحراج والقلق ما حدا كريس الذي بدا وابط

الجأش ومتوازناً كعادته.

سألت ماري كريس بعد ان غاب المصور والصحافي عنهم قاتلة: - هل م. أ. التي توقع بها رسائلك هي اشارة الى ماركوس الدرمان؟ أجاميا:

ـ نعم. ماركوس هو اسم جدي والدرمان اسم عائلة والذي وهي عائلة كريمة المحتد اعتز بانتمائي اليها.

ران صمت على الجالسين قطعته لين قاتلة بسخرية واضحة:

- معنا اليوم شهير اذن.

أجابها كريس:

- آسف جداً أذا كان ذلك يسبب لك بعض الازعاج.

هزت لين رأسها بأن ذلك لا يهمها ابداً. وظهرت ضجرة في مجلسها وسهرتها. نظر اليها كريس من طرف عينيه وقال مستوضحاً:

- لاحظت هذا المساء أنك لم تشاركي الجمهور في التصفيق لي. هل عزف ليس على المستوى ولا ينال استحسانك؟

بدا على وجهه استغراب كبير. كان متعالياً ومتحدياً في نظرته. احتارت فيما تجيبه لو انها اخبرته الحقيقة: انها قد سحرت بعزفه وتسفرت حتى انها لم تستطع ان تتحرك لتصفق . . . هل سيثور لجوابها ؟ هل سيكون لاذها مراً في تعليها ؟ فضلت ان تتجاهل سؤاله . التفتت الى كين وقالت بخفة ودلاله:

- بدأ الرقص وأنا اتحرق شوقا لارقص دقصا صدية وسط حدء الراقصية . ون

رقصاً صوية وسط جوع الراقصين. ونظر كين اليها يسالها مستغرباً الها:

ما الخطب بينكما انت وكريس هذا المساه؟ حتى لو كنتها تكرهان بعضكما جذا الشكل فلا حاجة ليعرف الجميع من حولكما بتلك الكراهية المتأصلة. هل يمكنك دفن هذه العداوة لهذه الامسية فقط؟

لم تجبه لين. فضلت الصمت. نظرت الى ماري يقودها كريس الى حلبة الرقص وقالت تخاطب كين:

البيا متفقان كلياً. هل تعتقد أن علاقة ما تربطهها؟ تبدو ماري سعيدة للناية هذه الليلة. كلاهما في الثلاثينات من عمره.

رفع كين خده عن خدها قبل ان يهيها قائلاً:

ـ آلا اعتقد ذلك. لا يمكن ان تربطه علاقة بها. انه مرتبط بانجيلا كاستللا.

ـ ولكنه لم يؤكد علاقته بها كها لاحظت من اجاباته.

- وكذلك لا ينفيها. انت تعرفين مشاهير الناس. همهم ان يشغلوا الصحافة باحبارهم ويستفيدوا من الدهاية لانفسهم.

عاد بعد الرقص الى الطاولة حيث جلس كريس برفقة ماري. انضم كين الى كريس وذهبا يطلبان مزيداً من الاصناف للجميع ويقيت ماري مع لين، قالت ماري:

. أنتنية لطيفة بيجة اليس كللك؟

ـ نعم :

- يمكنك الابتسام قليلًا يا لين. كانت الحفلة المرسيقية ناجحة للغاية ونستطيع الاحتفال الآن بنجاحها.

وافقتها لين وحاولت ان تبدو اكثر انشراحاً اكراما لماري وكين. وسأل كين ماري مرافقته الى حلبة الرقص.

بقيت لين وحدها بصحبة كريس. خافت كثيرا من مواجهته. وشعرت كأنها جردت من كل أصحابها واصدقائها فنظرت حوفا مستنجدة علها تجد أحداً من معارفها لتحتمى به. وقف كريس واقترب منها قائلاً:

ـ لين؟ (سالها ان تراقصه بعينيه ولم يتكلم ولا كلمة).

اسودت الدنيا في عينيها ونهضت على الفور مسرعة وهي تتمتم:

ـ اعلرني. . .

ثم ركضت باتجاه الحمام.

وحين عرجت من باب الحمام وجدت كريس واقفاً قرب المقصف، شمرت ان تصرفاتها لا تنتفر، لم يكن باليد حيلة، لم تكن لتسمع له أن يضمها بين فراعيه في حلبة الرقص مها كان.

عادت لتجلس علّ كرسيها بينها بقي هو في مكانه يشرب لوحله . حضر كين برفقة ماري وسأل عنه . اشارت لين الى مكانه فلهب كين لمشاركته . قالت ماري :

ظننت أنكما ترقصان.

حاد كريس بصحبة كين فانقطع حبل الكلام بين الصديلتين. حضر في ذلك الوقت ايضاً طوني ارنولد الصحافي حابساً وهو يقول:

ـ هل تسمحين لي يا لين بشرف مراقصتك؟

- يسرني ذلك جداً يا طوني. احاطته بذراعيها ضاحكة بينها بقي كريس وكين يراقبانها بتعجب. قال

طون :

- أن المقابلة الصحفية التي اجريتها مع ماركوس الدرمان ستكون قصة جديدة. اشكرك يا لين على جهودك .

ضحكت لين ضحكة ساعرة وقالت:

- على ان أبغي فمي مغلقاً من الآن فصاعداً حتى لا يسبب لي اية مشكلة.

- ولا يهمك. جميع الناس يبدون غير ما يكتّون. انني واثق من أنه مسرور لكشف هويته الحقيقية كمازف مشهور.

تحادثا حول الحفلة الموسيقية ونجاحها وضحكا طويلا. وحين توقفت الموسيقى شكرها طوني واعادها الى مجلسها. وبعد دقائق معدودة نظر كريس اليها بوضوح وخاطبها بلهجة سافرة قائلاً:

- هل توافقين يا لين على مراقصتي؟

تنهلت بسرحة وقالت:

- آسفة. اني جهدة الأن.

قال كين مستغرباً:

- مجهدة؟ لم تكوني كذلك وانت تراقصين الشاب الصحافي؟

ـ ولكنني بجهدة الآن.

نال كريس:

- افهتم وضعك تماماً. ولا يهمك.

عادت لين بعد قليل لمراقعة كين ويقيت ماري عبتم علاطفة كريس حق نهاية السهرة. كانت جلاة في رأب الصدع الذي احدثته لين بتصرفاتها الخرقاء مع كريس يودك.

قرروا العودة بعد منتصف الليل بقليل. وركبوا سيارة كريس. لف كين ذراحه حول خصرها وحما يجلسان في المقعد الحلفي. ومالت لين يراسها ورضعته على كتفه تحاول ان ترتاح قليلاً. وظن كين انها تغازله فأدار وجهها اليه وعانقها ولكنها اعتدلت في جلستها بعد ظك واستوت في مقعدها. كانت غير سعيدة وهي تحدق من النافلة في الغواخ. وقال كريس يخاطبهم بجدية:

ـ سأنزل ماري أولاً ثم كين واخيرا لين. بدأ خزان الوقود يفرغ. توجد قرب منزل لين محطة للوقود تعمل ليل فيار. هل لديكم مانم؟

وافق الجميع بسرعة. كانت لين تود ان تصرخ معترضة ولكن لم يكن عالم على المنافقة ولكن لم يكن عمل المنافقة ولكن لم يكن عمل لذلك وهو الأمر الناهي وهم تحت رحته وفي سيارته. بدأ قلبها يضرب بسرعة فائقة. ونزلت ماري قرب مفرق منزها ثم وصل كين ونزل بعد ان شكره. وقبل وجنة لين بسرعة قائلاً:

- أراك في الغد. . . يوم السبت يا حبيبتي.

ودخل كريس بعد ذلك عملة الوقود فأوقف السيارة قرب المضخة وقال بلهجة آمرة يخاطب لين:

ـ اريدك ان تنزلي وتجلسي في المقمد الأمامي.

فعلت لين كيا أمرها دون آية كلمة. دفع كريس ثمن الوقود وانطلق بالسيارة في صمت. حين وصل الى مدخل شقتها اطفاً محرك السيارة ويقي في مجلسه. وعم السيارة صمت ثقيل. علمت لين ان عليها ان تواجه محاسبته لها عن افعالها الشائنة. والتفت اليها محدقاً بها ثم قال بلهجة قاسية ما نعدة .

ـ مل يمكنك الآن ان تفسري لي تصرفاتك خير اللائقة تجاهي هذه الللة؟

بقيت لين صامتة لفترة ثم اجابت:

ـ لا اعتقد ان على أن اشرح لك اي شيء. لا يوجد قانون يحدد طبيعة حلاقتي بك وتصرفان حيالك.

لم تر وجهه في الظلام ولكنها سمعت لهجته العَاضبة حين قال:

ـ لا داع للسخرية. أنا أريد أن أعرف لماذا رفضت مراقصتي كليا دعوتك لذلك وكنت تتحلين الأعذار الواهية.

\_ ليس هناك من سبب يجبرني على مراقصتك. لا يمكنني أن اقبل دعوتك للرقص لمجرد انك تكرمت ودعوتني لذلك.

عبس وقال:

ـ ولكنك وافقت على مراقصة كل من طلبك غيري.

مدا شأني. انا حرة في تصرفاتي. ربما انا متميزةً في اختيار رفيقي للرقص كما انا في اختيار رفاقي واصحابي. انا احب الرقص وارغب ان ارقص مع من يروقني. انني ارقص بمزاج وانت لست على مزاجي.

أَخَذِ نَفْساً عميقاً وسريعاً. وأحست انها تمادت كثيراً في غيّها. وفي ضوء القمر خلفها رأت الغضب يملا عينيه وينذر بالشؤم. بدأ قلبها يضرب بسرعة فاثقة من الخوف. أطبق يديه بشدة على ذراعيها فانغرزت اصابعه في لحمها وأجبرها على النظر اليه وجهاً لوجه. قال لها بمرارة واضحة:

ـ لقد تحملتك كثيراً. لقد تحملت اهاناتك واتهاماتك وغمزاتك وواحتك. أنا لا اصدق انني احتملت منك كل ذلك. لوكنث الدا اعدائي لضربتك ضربة على وجهك وهشمت أنفك ولكنني لا استطيع. . . كنت اريد ان اضعك على ركبتي وأضربك على قفاك كطفلة خريرة. . .

ازداد خوف لين وبسرعة حاولت الأفلات من قبضته. أرخى كريس قبضته واسرعت هي بالخروج من السيارة وكذلك فعل هو وخرج لملاقاتها خارج السيارة. امسك بها وقادها قرب حائط المنزل حيث يوجد بعض العتم وقال بحنق ظاهر من بين أسنانه:

ـ أنا لا يهمني ان كنت محطوبة لرجل آخر. أنت ملك لي في هذه اللحظة.

طوقها بنراعيه وعصرها حق شعرت ان ضلوعها قد تكسرت في صدرها وعانقها بوحشية فائقة. حاولت التملص من قبضته وتحركت ذات اليمين وذات الشمال كحيوان علق في الفخ. ولكنه كان قد أحكم طباقه عليها... وفجأة وبالرخم منها وجلت نفسها تتجاوب مع عناقه كلياً. بادلته عناقه الحميم... ومرت لحظات ثم انفصل عنها وأفلت ذراعيها من حول عنقه ونظر اليها منتصراً غاضباً. كانت في عينهها نظرة حانية. نظرة استسلام كل له. هزها بعنف وتركها وركب سيارته. فانطلق بها وسط الظلام.

خطت لين وجهها بيديها. خابت عزة نفسها بعد أن شعرت بأنها مهانة تماماً. لقد حطم كل الحواجز إلى بنتها بينها. لقد استسلمت له نهائياً. لقد

رمت بكل اسلحتها. لقد انهزمت.

لأول مرة احترفت لنفسها بانها تحبه حباً لا تراجع عنه. ليس بيدها حيلة. لا تملك حيال حبه أي رادع. انه لا يبادقا الحب، وربما ذهب الى الآيد ولن تراه بعد اليوم.

مرت عطلة نهاية الأسبوع طويلة وعملة. واعتلرت لكين هاتفياً بعد عودتها من السهرة بأنها مريضة وسترتاح في فراشها بحلال اليومين المقبلين. قال كين مستغرباً:

رياً كان على ان أوصلك بنفسي الى يبتك ولكنني شعرت ان كريس قد دبر كل شيء ولم اشأ ان أجادله أو ان اعترض الأننا كنا في سيارته. هل أوصلك بالسلامة؟

ـ نعم شكرا. . . (وتلعثمت في كلامها وهي تجيبه)

في صباح يوم الاثنين حضرت ماري الى غرفة الاساتلة وكانت قاسية جداً وهي تكلمها:

ـ ما خطبك؟ يبدو عليك المرض. هل أنت كذلك؟

ـ لا انني بخير يا ماري.

ـ هل هناك اية مشكلة؟ إنا صديقتك ويمكنني مساعدتك!

- ماري ا لا أحد يستطيع مساعدتي. انا لا استطيع ان اساعد نفسي !

\_ كيف هدت مساء الجمعة الى منزلك؟ هل هناك آية مشكلة؟ شعرت ال كريس كان يعتريه مزاج غريب ونحن في طريق العودة من السهرة.

ـ لقد وصلت بالسلامة. شكراً.

\_ لين! انني أعرف حالك. لقد احببت انا من قبل واعرف شعورك جيداً.

افترقتا كل منها الى خرفة صفها. وحين التقتا من جديد فترة الغداء طلبت ماري ان تكلم لين بشأن خاص. وهكذا انفردتا سوية في حديقة المدرسة حيث بدأت ماري حديثها:

ـ لقد اخبرتك سابقاً عن زواجي الفاشل وانا في سن المراهقة وكيف تركني زوجي الى غير رجعة .

. وهل عاد اليك الآن يا ماري؟ أحسست مؤخراً بأنك سعيدة للغاية. . . على المكس. منفترق خائياً بالطلاق. لقد التقيت أحدهم. أحببته

واحبِّني ومنتزوج هما قريب. لكنني لست حزة لأنني لم اطلب الطلاق من زوجي الأول خلال السنوات الماضية. واليوم ويعد عناء البحث وجدته وقد تزوج وله اربعة أطفال وانا بصدد انهاء اجراء معاملات الطلاق منه لأتزوج من جديد.

- هذه أحبال سارة. هل أعرف الرجل؟

ـ لا استطيع ان أخبرك باسمه لأن اجراءات الطلاق لم تتم بعد. علينا ان نبقي هذا الامر سراً حتى لا أفسد الخطط كلها. انني اثق بك كثيراً ولكن حبيبي جعلني أقسم على الكتمان لحين حصولي على الطلاق والحرية. مركزه كبير وأنا لا ارغب في الحاق أي ضرر به من جراء الاقاويل.

وهل أعرفه؟

ـ لا استطيع ان احبرك اي شيء.

ولما عادتا الى غرفة الاساتلة كان الاستاذ سميث مدرس الكيمياء يمسك بجريدة الناشونال الصباحية وهو يلوَّح بها قائلًا:

\_ أنتم مشاهير. صوركم في جريلة الناشونال الكبيرة. ثلاثتكم مع المفتش الاستاذ كريستوفر يورك.

وقرأ استاذ الكيمياء ما كتب تحت الصورة:

الاستاذ كريستوفر يورك، وهو عازف البيانو الشهير ماركوس الدرمان، يتمشى مع اصدقائه بعد الحفلة الموسيقية حيث عزف على البيانوفي مهرجان المسرح والموسيقى للمدارس الثانوية في ميلدنيد.

لقد تبرع بالعزف لأنه يعمل اليوم مفتشا للغة الانكليزية في وزارة التربية. حالياً، ليس لديه أي نشاط موسيقي ومع ذلك لم يخسر مهارته في العزف بل على العكس. . . حين سأله مراسلنا عن صحة خطوبته بالمغنية الشهيرة الأنسة انجيلا كاستللا لم ينف علاقته بها.

سألت ماري مستغربة:

- وكيف وصلت هذه الانباء الى جريدة الناشونال؟ كنت اعتقد ان طوني ارنولد مراسل على لجريدة ميلديد غازيت.

أجابت لين:

ـ انه كذلك ولكن بعض المراسلين المحليين يرسلون الانباء الهامة الى المجلات والجرائد الواسعة الانتشار في الخارج ويتقاضون اموالاً اضافية

عنها. واعتقد أن أخباره هذه لاقت استحساناً لدى جريدة الناشونال واشترتها منه.

قالت مارى:

- صورتك يا لين جيلة للغاية. انك تبتسمين فيها واظن انها المرة الوحيدة التي ابتسمت بها خلال تلك السهرة.

قالت لين:

- كلنا موفقون في الصورة. هل استطيع يا استاذ سميث ان احتفظ بالصورة هذه؟

اجابيا:

- طبعاً. ولكن لماذا تريدينها؟ هل ترغين في ايقاع ماركوس الدرمان في شراكك؟ انه وسيم وشهير وجدًاب كها يبدو في الصورة.

- نعم. (ضحكت لين) علِّ أن اضعها فوق سريري في غرفتي.

ومع مرور الايام بدأت لين تحس بحنين قاتل نحو كريس. بدأت كذلك تياس من لقائه او مصالحته. كانت تنتظر ساعي البريد لعله يحمل لها رسالة غير متوقعة. مع انها في قرارة نفسها كانت واثقة بأن ذلك غير عكن بل مستحيل. كلها رن جرس الهاتف كانت تتمنى لو يكون كريس الذي يطلبها، وكانت أمانيها كلها تبوء بالفشل. وكلها مرت امام غرفة الموسيقى كانت تتنصت علها تسمع عزفه من خارج الغرفة ثانية. علاقتها مع كين أصبحت أكثر جفاء وفبولاً. ومع اقتراب موعد مباراة كرة المضرب ودت لين لو يعفيها من اللعب معه، لانها اصبحت ذاوية وضعيفة لا تقوى على التعرين معه.

قال كين يخاطبها:

- لعبك في كرة المضرب ليس على ما يرام. هل هناك اية مشكلة؟ - آسفة يا كين ولكنني مجهدة واحتاج للراحة ولعطلة.

ـ ولكنك لن تأخلي عطلة لأنك ستذهبين الى المؤتمر التربوي في يوركشاير في عطلة منتصف الفصل.

فوافقت لين قائلة:

ـ لقد اشتريت تذكرة القطار وانا مستعدة للسفر. سنذهب في نهاية الاسبوع المقبل. عليك ان تتفق مع ديردر كارسون منذ الآن للتدرب

معها. الخني لك الفوز بالبطولة.

ـ لا بد من ذلك في اثناء غيابك. ثم ان لعبها تحسّن كثيراً هما كانت عليه في السابق وذلك من حسن حظي.

- لقد تحسنت لأجلك. انها معجبة بك. احذر.

ضحك كين طويلًا واحر وجهه قليلًا. قالت لين في نفسها: من الواضح انها تعجبه ايضاً.

الثلاثاء الذي تلا الاسبوع التالي استلمت لين دعوة للاجتماع بمدير المدرسة في مكتبه.

قال الاستاذ بنستون:

مالاً آنسة هيولت. اجلسي ارجوك. آه. . . بخصوص المؤتمر الذي ستحضرين قرب هاروفيت . . انك ولا شك تلكوين الاستاذ كريستوفر يورك مفتش اللغة الانكليزية في وزارة التربية . لقد عزف مؤخراً ويمهارة فائفة في الحفلة المسيقية . . .

أحست لين بخوف جديد. `هل ارتكبت خطأ مؤخراً؟ أكمل الاستاذ بنستون قوله:

ـ لقد اتصل بي هاتفياً هذا الصباح وأخبرني انه سيدهب ايضاً الى المؤتمر. واقترح ان يوفّر عليك السفر بالقطار ودعاك لتذهبي برفقته في السيارة.

أجابته على الفور:

ـ لا حاجة لذلك يا استاذ بنستون. لقد اشتريت تذكرة القطار وقد رتبت شؤوني تبعاً لذلك

ـ لا بأس. عليك التفكير جيداً بدعوته. انه مفتش في الوزارة وكانت لك معه بعض المشاكل. هل تتلكرين حديثه معك في هذه الغرفة بالذات؟ لا اريدك ان تعارضيه. هؤلاء المفتشون يقولون ان لا سلطة ولا نفوذ لديهم في الحقيقة ذوو تأثير ونفوذ كبيرين في الادارات التربوية. واذا رغبوا فانهم يجعلون الأمور المالية صعبة للغاية، ويضيقون الخفاق على مديري المدارس في المنطقة. انا حتماً لا اريد ان أزعجه مرة ثانية. اعتذر لأنني امارس بعض الضغط عليك ولكن ذلك للمصلحة العامة. أنصحك بقبول اقتراحه، وككنك أن تسترجعي ثمن

تذكرة السفر.

وبعد هذه المقدمة الطويلة وجدت لين نفسها عبرة على القبول قائلة:

- اذا كان الوضع كها تقول فأنا موافقة.

ابتسم الاستاذ بنستون وقال:

ـ أحسنت يا آنسة هيولت في قبولك، لقد طلب مني الاستاذ يورك ان تتصل به اليوم في مكتبه بين الثالثة والرابعة بعد الظهر

- سأذهب الى غرفة الأستاذة واطلبه من قِناك.

ـ لا داع لللك. يمكنك ان تطلبينه من مكتب السكرتيرة. انها في الخارج الآن تتناول الشاي. اجلسي الى المكتب واطلبيه.

اعطاها المدير ارقام الهاتف ووجدت أن لا مهرب لها سوى أن تلتي طلبه. شعرت كأنها تواجه الأسود الجائعة. تلفتت حولها علّها تجد غرجاً، ولما أعيتها الحيلة استسلمت للقدر. طلبته وشعرت أن قلبها يضرب بشدة فائقة ويسرع في ضرباته. رن الهاتف مرات عديدة قبل أن يرد عليها أحد. وفرحت ظناً منها أن فرصتها للهرب قد حانت، ولكتها سمعته يقول: \_ يورك يتكلم.

- الاستاذ يورك. أنا لين هيولت.

ـ نعم يا آنسة هيولت.

كان صوته بعيداً وقاسياً. صمتت قليلًا واستجمعت شجاعتها ثم قالت:

- لقد طلبت مني الاتصال بك بشأن المؤتمر التربوي في هاروغيت.

ـ نعم. هذا صحيح. أردت فقط أن احدد موعداً للسفر.

ـ لا داع لذلك يا آستاذ يورك. لقد اشتريت تذكرة السفر وأنا. . . قاطع كلامها بقساوة وقال:

- آنسة هيولت. تتذكرين جيداً أننا رتبنا الرحلة سوية منذ زمن بعيد. لم يبق علينا سوى ان نحدد موجد السفر. عندما أحد بشيء فأنا لا انكث بوعدي.

ـ هذا صحيح يا استاذ يورك...

معد أن استشرت مفكري وجلت أن لذي موحد عمل بعد ظهر الخديس، من الثالثة وحق الرابعة والنصف. سأمر عليك في المدرسة

وذلك في تمام الخامسة الا ربعاً. كوني مستعدة.

منه بداية متاخرة لهذة الرحلة الطويلة. فستقود السيارة وسط الظلام اليس كذلك؟

ـ لا. سنرتاح في الليل. سنكمل الرحلة صباح الجمعة. المؤتمر لن يبدأ قبل الجمعة بعد الظهر حسب البرنامج الموجود امامي.

ـ سننام على الطريق؟

ـ لا بأس. لقد رتبت الأمر. جهزي نفسك وسأمر عليك بعد غد. يوم الخميس في تمام الخامسة الا ربعاً بعد الظهر.

وأقفل السماعة دون وداع. اقفلت لين سماعتها ايضاً وشعرت بارتعاش في كل كيانها. وضعت يديها عل رأسها تفكر: كيف ستمضي كل ذلك الوقت بصحبته؟ كيف ستنزل في الفندق برفقته؟ خافت كثيراً عا يتنظرها.

قال الاستاذ بنستون يخاطبها:

ـ هل رتبت كل الأمور معه؟ لا بأس. سيمتني بك الاستاذ يورك. لا تخافي. انه رجل يعتمد عليه كلياً:

هبط قلبها. ومشت وجلة الى غرفة الاساتلة. كان لديها ساحة فراغ. جلست الى مكتبها تريد الانفراد بنفسها وتود أن لا يزعجها أحد. وبدأت الافكار تساورها. ربما تتذرع بالمرض او الاجهاد وتعتلر عن القيام بهذه الرحلة؟ اي شيء سيكون أفضل من اتمام هذه المفامرة.

ُ ومع انتهاء النّهار أخبرت لين صديقتها ماري بما حصل جملة وتفصيلًا. قالت ماري :

ـ هل انت عبرة على الذهاب الى هذا المؤتمر؟ هذا غير معقول!

ـ ان كان ظك معقولًا او غير معقول فالاستاذ بنستون يصر ويلح علِّي بالذهاب حتى لا ازعج هيئة التفتيش العليا بكاملها. . .

ضحكت ماري من تعليقها وقالت بجدية:

\_ أنا لمن اتدخل بما لا يعنيني يا لين ولكنك تعرضين رأسك لحبل المشنقة.

ـ ماري! الرحلة كرحلة عبر الجمعيم. ولكن لا بد من الذهاب.

ـ لا تتوهمي كثيراً وهسى ان تكرهي شيئاً ويكون خيرا لك. صحبته

بهیجة لو رغب.

ـ هذا صحيح ولكنه يكرهني. أشعر لنه لا يويد رؤيني. ومع ذلك فهو الذي اقترح أن أشاركه الرحلة، وهو الآن يصر على ذلك.

ـ وماذا ستقولين لكين؟

- سأقول له الحقيقة كها حصلت. ربحا لا تصبيه. وامّا أيضاً لا تعجبني ولكن ليس باليد حيلة.

أمضت لين ليلتين قلقتين، وحل يوم الجميس المهوراً. احست بهم كبير يجشم فوق راسها. رحلة يوركشاير كابوس حل صدرها. اتصلت هاتفيا بوالديها في مقاطعة كنت قبل رحيلها بليلة واحدة تخبرهم يرنامج عطلتها. لم يأبه والداها حين اخبرتها ان مرافقها مفتش في وزارة التربية وافكاره تقليلية. لقد تخيلاه رجلًا متوسط العمر. سميتاً متزوجاً وله صدة أولاد في سن المراهقة. سرّها كثيراً هذا الاعتقاد ولم تحلول ان تصحمه.

رتبت لين حقيبة سفرها دون حاس وحلتها معها في الباص الى المدرسة

بعد أن اقفلت سيارتها جيداً واوقفتها خلف المنزل.

ومع اقتراب موعد السفر بدأت تشعر بجزيد من القلق والاضطراب. واخيراً جامعا الفرج. حضرت سكرتيرة الاستاذ بنستون وأخبرتها ان الاستاذ يورك قد وصل وانه ينتظرها في مكتب المدير.

اقفلت لين ازرار معطفها ببطء شديد وحملت حقيبة ثيابها ومشت بدوء. كانت تحاول ان تؤخر لقاءها بكريس ولو لدقائق معدودة. انها في عنة صعبة. واخيراً وصلت الى باب مكتب المدير ودخلت تستقبل قدرها للمحتوم..

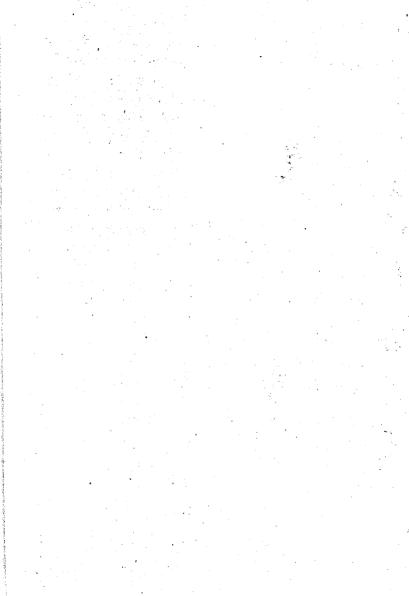

## 7 - الرحلة

كان المفتش واقفاً امام النافلة ويداه في جيوبه كالعادة، يتسل بالنظر الى الحارج بانتظار وصول لين. وحين دخلت المكتب التفت لفوره وتفحص وجهها ببرود.

قال الاستاذ بنستون:

- رافقتكما السلامة. اذهبا. تمتعا بوقتكها، اتمنى لكما سلامة الوصول. والتفت الى لين وقال:

- سنراك يا آنسة هيولت بعد عطلة نصف الفصل. اظن انك قد دبرت بديلًا عنك الصفوفك في الغد.

حمل كريس حقيبة لين ومشى واياها الى السيارة. ووضع الحقيبة في صندوق السيارة دون ان ينبس ببنت شفة، وفتح لها الباب الأمامي لتجلس. ثم طلب اليها بكل ادب وتهذيب ان تربط حزام الأمان قبل ان ينطلق بسيارته خارج المدرسة الى الطريق العام.

كان الصمت يخيم ثقيلًا بينها. بدا كريس عديم الرغبة في المحادثة وشعرت لين بانكسار وضعف. كانت مجهدة وحزينة ولم تجد اية كلمة تقولها. فكرت في نفسها: من الواضح اننا لا نستطيع ان نتحادث الا اذا كنا نتجادل ونتخاصم. ولكنها تمنت من كل قلبها ان لا يعودا الى سيرتها الأولى في الخصام والجدال وعدم التفاهم.

بعد فترة من الزمن التفت كريس ورماها بنظرة سريعة وسألها اذا كانت مرتاحة في جلستها. اجابته باقتضاب:

ـ نعم وشكراً.

وعاد الصمت يلفها من جديد.

وبعد تفكير جدي توصلت لبن الى قرار ربما يسهل عليهها ان يكسرا طوق الجمود ويزيل القلق والتشنج اللذين يكتنفانها. تنحنحت قليلاً ونظرت الى الأمام وهي تخاطبه قائلة:

- كريس. على ان اعتذر لك عن تصرفي الشائن ليلة السهرة بعد الحفلة الموسيقية. راجعت نفسي ووجلت ان لا جاجة البتة لهذا التصرف غير اللائق. اعتذر منك.

كان اصعب عمل قامت به لين في حياتها. ولكنها اعتذرت وانتهت المهمة الشاقة. لم يعرها اي اهتمام بل تجاهل ما قالته كلياً. ولكنه بعد فترة هز رأسه قائلاً:

ـ واخيراً وبعد طول انتظار جاء الاعتذار المنشود. لا بأس. انه مقبول منك واحتبر الآن ان المسألة انتهت.

امتلأت عينا لين باللموع. كان قاسياً في قبول احتذارها بل جارحاً. ادارت رأسها لتخفي دموعها المساقطة دون ارادتها وحاولت ان تتلهى بالنظر حبر النافلة. لقد اصبحا خارج لندن وهما في طريقها الى الاوتوستراد. دخل كريس بسيارته في خط السير السريم وانتقل بعد ذلك الى خط السير البطيء. قيادته عمازة وتدل على مهازة وحذر.

سألته لين:

- اين سنمضى الليلة يا كريس؟

ـ في ستامفورد هناك فندق مربح اعرفه جيداً وطعامه جيد ايضاً.

بدأ المطريتساقط ونشطت مساحات الزجاج الأمامي للسيارة في حملها المدوب اصبحت القيادة حسيرة وعاد كريس لصمت. كان الصمت القل من ان تحتمله لين والرحلة تبدو اسوأ عما انتظرت بكثير. وبعد فترة خاطبها كريس قائلاً:

- سأدخل في المحطة القادمة لاملاً خزان الوقود. يمكنك استعمال الحمام هناك والاستراحة.

وبعد ان دخل المحطة تناولت لين معطفها الواقي من المطر واسرحت الى الاستراحة. خسلت وجهها قليلاً واعادت ترتيب زينتها وتمشيط شعرها وشعرت ببعض الانتعاش. وعادت مسرحة الى السيارة لانها كانت واثقة

من رفبته في اكمال المسيرة باسرع ما يستطيع.

وبعد ان قطع مسافة اخرى قال:

ـ سنقف لنرتاح قليلًا في الاستراحة المقبلة.

اوقف السيارة. وتنهد قليلًا ثم خاطبها:

- الرحلة لا تزال طويلة امامنا. اقترح ان فأكل شيئاً. لقد رتبت لي مديرة منزلي بعض الساندويشات والقهوة.

وخرج راكضاً الى صندوق السيارة فجلب الزاد وقدمه اليها:

- اعتقد انه بيض . هل تحيين البيش ؟

هزت لين رأسها موافقة واخلت ساتدويشاً ثم شكرته بلطف. جلسا يأكلان بصمت. ثم تناولا القهوة ويسرعة اعلاد كريس كيس الزاد الى موضعه في السيارة. فكرت لين في نفسها: لو استمر الصمت بيننا على هذا الحال سأنزل من السيارة وسأكمل الطريق وحدي مشياً على الاقدام. لماذا يتصرف هكذا ؟ الم اعتلر له. . . وهل يرخب ان اركع امامه طلباً للصفح ليغفر لي ذنبي ؟

احست لين بيده قمتد الى المقعد الذي تجلس عليه وهو يقول:

. لين ؟ هل نعلن هدنة مؤقتة بيننا ؟ كم اتوق للحديث الشيق معك . سرت لين كثيراً من تودده . حتى انها احست بالدموع تملاً مآقيها وهي تنظر إليه وهمز رأسها موافقة . نظر اليها نظرة حانية ثم جذبها بلطف اليه وقبلها قبلة حفوية على خدها واكمل .

ـ سنمضي ساحات مع بعض واقترح ان نبدأ في تعاوفنا من البداية. سنترك الماضي خلفنا وننسى المستقبل امامنا وسنستمتع بالزمن الحاضر الذي نعيشه. ما قولك؟

هزت رأسها موافقة من جديد وقد شعوت براحة وسرور. ادار كريس عرك السيارة وانطلق. ومالت لين برأسها على المقعد لترتاح. ربما سترتاح اخيراً من التشنج والقلق اللذين رافقاها في الأيام الأخيرة دون هوادة.

اخيراً عاد الكلام يجري بينها. وكذلك بدأ الطقس ينقشع قليلاً. تكليا عن السير والازدحام ثم عن المؤتمر. وتشعب الحديث فتناول مواضيع مختلفة. شعرت باقترابها اكثر كلها طوت الدواليب الطريق وكلها اقتربا من غايتها: ستامفورد. دخلا سوق ستامفورد والشارع الرئيسي القديم مروراً بالعديد من الأبنية القديمة والحديثة. ثم دخلا باحة الفندق المقصود: ذراعي اليزابت. قال كريس مبتسياً:

- لنجرب هذا الفندق. ارجو ان نجد خرفاً لنا.

احست لين بتبضها يسرع في ضرباته. وحل كريس حقائبها ودخلا الى مكتب الاستقبال في الفندق. قرع جرساً وانتظر وهو يتفحص القاعة. كانت كبيرة وواسعة يكسوها السجاد الأحر وتتدلى من المسقف الثريات الكبيرة المنخفضة. وقرب كل نافذة قناديل صغيرة.

حضرت امرأة متقدمة في السن لاستقبالها. وسألها كريس:

- هل لديك خرفتان لليلة واحدة من فضلك؟

نظرت المرأة في دفتر التسجيل وقالت:

- الفندق مزدحم بالنزلاء، الموسم بدأ وخداً عطلة للبنوك. لدي جناح حائل مكون من غرفتين يصل بينها باب داخل. هذا كل ما عندي لهذه الليلة.

نظر كريس اليها وسألها:

ـ ما رأيك يا لين؟

تناول يدها بين يديه بحنان ونظر في وجهها يستطلع رأيها ثم قال للمرأة:

- نحن خطيبان. ولا اعتقد ان خطيبتي تمانع. هل تمانعين يا حبيبتي؟ بلعت لين ريقها وشعرت بضغط اصابعه فرق يدها كانه يتمنى منها ان تقبل. اجابت لين بارنباك:

- لا مانع لدي بالطبع.

احمرت لَيْن خَجَلًا وحَاولت ان تبعد نظرها عن كريس قدر المستطاع. وقعًا بعد ذلك في دفتر التسجيل وتبعا المرأة الى الطابق الثاني. غرفة رقم اربعة واربعة - أ. اصطتها المفتاحين وقالت:

ـ العشاء يقدم حالياً.

بدأت لين تعترض وهي مضطربة جداً ولكن كريس رفع يده يحاول ان يسكتها قاتلاً:

ـ رويدك! انتظري لندخل اولاً الى الغرفة. . .

صبتت لين على مضض. وفتح كريس باب الغرفة وحل الحقائب الى الداخل ثم اغلق الباب وقال:

مله غرفتك. سرير كبير مزدوج وآخر مفرد صغير. المزدوج للوالدين والمفرد للطفل الصغير. غرفتي في الداخل. فيها سريران منفردان وهما للولدين المراملين في المائلة. الا تعتقدين الدينية اكثر عا نحتاج من الاسرة؟ نحن غنع الاستفادة من هذه الاسرة في زَجة الموسم. الا تستطيع ان نقتصد؟

بدأت لين ترقيف قلقاً من مزاحه. ثم التفتت اليه وخاطبته بجلية: \_ كريس! لا استطيع ان اسكت اكثر. طينا ان نواجه الحقيقة. انني

ست عطیتك!

ـ امدأي.

جلس على السرير المزدوج وطلب اليها ان تجلس قريه قائلًا: ـ تعالى. لا تخافي. اريد ان اتحدث اليك قنط.

\_ كريس (جلست قربه). لا بأس بذلك ولكنني لا اليس عاتم خطوبة

ولا...

\_ تريدين عامًا؟ حسناً. (اعرج خامه من اصبعه ووضعه في كفه من السبه.

ـ لا استطيع أن البسه. كأنني اكلب على نفسي.

- ولماذا كل هذا الارتباك يا حزيزي؟ الحاتم لن يعني لك اكثر عا تريدين. البسيه الآن وانا اسوي هذا الأمر مع كين عند عودتنا.

امسك كريس يدها رضاً عنها ودفع بالخاتم في اصبعها وقال:

ـ انه يناسبك ونحن الآن خطيبان رسمياً. انا اصر عل ان اختم صلاقتنا الجديدة بالطريقة المتبعة في مثل هذه الظروف.

عانق كريس لين بسرحة مفاجئة وخير منتظرة. كان عناقه لطيفاً ولكن لين تراجعت بعيداً وقد احرت خجلاً. نظرت الى ابتسامته المرحة وتعجبت في نفسها: من اين لكريس هذه الشخصية المرحة الجديدة؟ انه خفيف

الظل وشيطان جذاب.

قال كريس معقباً على الحاتم: ـ بالمناسبة يا لين. لقد امطيتك بطريق الصدفة اكثر عا امطاك كين.

انني لا اجد خاتمه ؟

- انها خلطي. كنا مشغولين ولم نجد الوقت للبحث عن خاتم للبخطوية.

وبعد أن أنهت لين جملتها أحست أن هذا العذر وأه وهي نفسها لا تقبله. وقع كريس حاجبيه متسائلًا:

- هل هذه مي المعينة؟

وقفت لين بعصبية وقالت:

- على ان اختسل واغير ثيابي واجهز نفسي للعشاء يا كريس. ضحك ساخراً وقمد فوق السرير وقال:

- وهل هذا يعني أن علي أن أخادر غرفتك؟ هذا السرير مربح للغاية. أنا لا أرغب في النبوفير.

ـ عليك ان تخرج فوراً.

انحنت لين فوقه وامسكت بكلتا يديه وبصموية سحبته وقادته إلى الغرفة المجاورة. كان يضحك وهو يحاول ان يقاوم ولكنها دفعته قليلاً. ارتبكت لين. وربما أحس كريس بارتباكها لأنه استدار اليها ورفع يديه واحاط بها وجهها وقال:

- لا تستغربي من تصرفاي كثيراً يا لين. نحن لسنا في الماضي ولا في المستقبل. نحن نميش الحاضر. تذكري اتفاقنا في السيارة. نحن نميش كل لحظة ونستمتم بوقتنا الحالي قدر الامكان. أن هذه اللحظة والتي نميشها في الزمن الحاضر مهمة. أنت ملك لي وحدي الآن.

نظرت اليه ملعولة لا تصدق. واكمل قاللاً:

ـ لا تفغل الباب بيننا يا حبيبتي. لن ادخل غرفتك دون اذنك. حدقت لين به قليلاً ثم تمتمت:

ـ لن الفله يا كريس. أنا أثق بك ثقة عمياء ودون أي تحفظ.

. شكراً.

خرج كريس بعد ذلك واخلق الباب خلفه.

ماذاً قصد كريس من كلامه؟ انه الجنون بعينه. لقد وضعت نفسها في مازق لا تحسد عليه. ستحرق اصابعها لأنها وضعتها في وسط اللهب. بدأ عقلها ينذرها من مغبة عملها ويقول: انه يتسل معك. اليس هو الرجل وهذا من طبيعة الرجال! انه يلعب معك لعبة الرجل الأذلية.

ولكنها تعيش حلياً لذيذاً وهذا سينتهي الحلم وتستفيق على الحقيقة. هناك كين يتنظرها... ولكنها ويسرعة ابعدت كين من عقلها وهي تقول في نفسها: خذا سافكر بكين وليس الليلة. الليلة سأعيش حلم عمري. فتحت حقيبة ملابسها واخرجت منها بعض الاتواب، ثم انتقت بتأن فستاناً جيلاً ابيض. خلعت ثياب السفر وطقتها في الحزانة واغتسلت بسرعة ثم ارتدت الثوب الفاتن. ثوبها بدون اكمام وضيق يلاصق تفاصيل جسدها. وقفت امام المرآة تعاين شكلها. ومشطت شعرها الأسود اللامع ثم وضعت عقداً حول جيدها والاقراط المناسبة في اذنيها. نظرت نظرة اعيرة الى المرآة وقد ارتاحت لزينتها وصرخت تنادي كريس بدلال:

\_ كريس. لقد انتهيت من تجهيز نفسي.

ـ حسناً. ساكون معك خلال ثوان.

ظهر لتوه في الباب. كان وسيهاً، جذاباً وقد وضع يديه في جيوبه واستند الى الباب ووقف يتأملها مشدوهاً. قال:

كم انت فاتنة. الكلمات تعوزني ولا استطيع التعبير عن مدى جمالك
 الاخاذ (امسك بيدها) في الحقيقة لا حاجة لي بالعشاء ويمكنني ان اشبع
 نهمى منك.

. فمحكت بخجل ورفعت يدها تسوي له ربطة عنقة. قال:

- عندما رأيتك بهذا الجمال ارتج عقلي ومالت ربطة عنقي من مكانها. من اين اشتريت هذا الفستان الجميل؟

ـ لم اشتره, لقد صنعته لي والدتي.

ـ والدتك! كم هو جميل. انه يضغي عليك جمالاً لا حد له ويجعلك تخلين الألباب. تعالى يا خطيبتي.

امسك بيدها ونزلاً السلالم الى قاعة الطعام. انتحياً طاولة منعزلة وتمتم: - الجميع هنا يعتقدون اننا نمضي شهر العسل. الاشراقة على وجهك تشير إلى انك عروس فأتنة.

> فكرت لين في نفسها: هل حيي له واضح للعيان؟ وطلبا الطعام. نظر كريس اليها عبر الطاولة وقال:

- استطيع ان اتعجب الآن للفرق الكبير بين الفتلة التي قابلتها بعد الظهر في مكتب المدير، وبين هذه الفائنة التي تجلس امامي. لقد ظهر عليك الاهياء بعد الظهر بشكل اخافني، تساءلت في نفسي اذا كنت تستطيعين القيام بهذه الرحلة الشاقة وانت على هذا الوهن

- ربما احتاج لتغيير هواء.

ـ حتماً، كنت اتحدث مع ماري . . .

نظرت اليه لين مستغربة وقاطعته قائلة:

- لم اكن اعلم انك تلتقيها . . .

- الْتَقْيَتُهَا بِعَدَ الْمُعْرِسَةُ صَدَّقَةً وَتَنَاوَلْنَا الشَّايِ سُويَّةً. لَقَدَ اخبرتَنِي انها خاتفة لأجلك وتشعر انك لست على ما يرام. عل هذا صحيح؟ - ربا لأنني كنت محتاجة الى عطلة.

حاولت ان تغیر عمری الحدیث فقالت:

- هل تعرف يا كريس ان ماري قر في حالة حب جليدة؟ نظر كريس الى اظافره يتلهي وقال ببطه:

- نعم انني احرف ذلك. واعرف ايضاً انها تحاول ان تحصل على حريتها بالطلاق من زوجها الأولى الذي كبلها بالزواج المبكر لمسنوات عديدة خلت. لقد التقت شخصاً آخر احبته كها احبها وتعاهدا على الزواج فور حصولها على الطلاق.

ـ وهل تعرفه انت؟

- نعم اعرفه. لقد كنت صدفة في مكان ما والتقيا كلاهما هناك. لقد القسمت ان احتفظ بالسر. ولذلك لا استطيع يا عزيزتي ان افشي سراً التمنت عليه حتى ولا الى صديقتها الوفية (ابتسم لها ابتسامة عريضة ثم اكمل) انا آسف يا عزيزي.

- لا عليك. اخبرني (قالت بصوت منخفض جداً) هل من الممكن ان تكون انت الشخص؟

ابتسم بتمهل وحلر واشار اليها بالنفي قبل ان يتكلم:

- لا. لاء لست الشخص سعيد الحظ. المتمامي يكمن عند فتاة اخرى.

فكرت لين في نفسها: كين كان هل صواب حين تكهن ان ماري تحب

شخصاً اخر غير كريس. وما الفرق صنعاً الآف؟ أن كريس يحب انجيلاً على ما يبلو. . .

حضر الطعام ولكن شهية لين هربت منها بعد هذا التفكير.

شاركت بالأكل لياقة . واراد كريس ان يطلب لمها المزيد ولكنها اعترضت قائلة :

ـ عزيزي ان ميزانيتي لا تحتمل المزيد من المصاريف.

- ولكنني سأتحمل بنفسي مصاريف هذه الرحلة. اتفقناا

وبعد أن تناولا القهوة اللذيذة سألته لين:

\_ هل رأيت صورتنا في جريدة الناشونال، والتي اخلت في مطعم الغرين غويلت بعد الحفلة الموسيقية؟

ـ نعم. ماذا بشأنها؟

تلفتت حولها في حذر ثم ضحكت بصوت عال وهي تقول:

- اتوقع ان يقترب منك في كل لحظة مراسل ليطلب حديثاً صحفياً، يا استاذ يورك او يا ماركوس الدرمان، ليسألك: هل تستطيع ان تؤكد لنا صحة خطوبتك للمغنية الشهيرة. . .

قال بهدوء وحزم:

ـ اصمتي ارجوك.

احست لين أن ألجو قد تكهرب وتوتر بينها من جديد, نظرت أليه ورأت الجليد قد تجمع في عينيه. احست كأنها ضربت رأسها بصخرة جامدة، قالت:

- آسفة. لم اقصد الازعاج.

لاذا هو حساس للغاية بصلد موضوع انجيلا؟ لماذا لا يحتمل الحديث

ضحكت قليلًا ثم قالت:

ـ نسبت لحظة أن علينا أن نفقد الذاكرة ونطمس الماضي ولو للحظات. بقي كريس دقائق بحاول أن يستجمع غضبه ويطويه، أن يسيطر عل توازنه ويستعيد رباطة جاشه. فجأة وقف ومد لها يده قائلًا:

ـ دعينا نرقص يا لين.

خرجا الى القاعة الكبرى في الفندق حيث يوجد المرقص. ودار بها على

الفور في حلبة الرقص بخفة ومرح وقال:

- هذه المرة لن اسألك ان تشاركيني الرقص بل ساجعلك ترقصين معي رخياً عنك.

ضمها الى صدره بقسوة وبقي لفترة طويلة لا يتحرك في وسط حلبة الرقص. ثم قال مازحاً:

- هل تعرفين يا لين انك بدون محالب جدابة لا تقاومين؟ لقد تحققت الآن من ذلك.

ابتسمت له شاكرة غزله البريء. كان لا يزال يراقصها وعيناه في عينيها تخبران قصة حب كانت تتمنى لو تسمعها بالكلمات. . . ولكنها كانت واثقة أنها لن تسمعها. قالت في نفسها: سأعيش الليلة حلماً. وغداً ينتهي واعود الى دنيايا من جديد. ضحكت وقالت:

- عندما اخبرت كين انني سأرافقك انزعج وبدا عليه لغلة...

- لماذا؟ عل يظن انني ساغويك؟

احرت لين خجلًا وتراجعت قليلًا. لقد عاد الى سخريته وقساوته. حاولت ان تلطف الجو. مدت يدها بلطف ولامست ذراعه وقالت مدلال:

- كريس. انس الماضي.

نظر اليها وجهاً لوجه. أبتسمت له ابتسامة مريضة وعل الفور لاحظت انه بدأ يستعيد مرحه.

قالت جدوء:

- آسفة لما قلت، لم اكن اهلم ان قولي سيزهجك.

- انسي الموضوع برمته يا لين وتعالي نرقص يا حبيبتي فالرقص يساعدني على التوازن.

ضحكا من جديد. وجذبها اليه اكثر وقال:

- بما اندا خطیبان علینا ان نقوم بسلورنا حسل اکسل جه.

مال برأسه وهانقها بسرعة.

- كريس! (اعترضت وتراجعت وقد جفلت من تصرفاته ثم قالت)

ارجوك لا تفعل ذلك في مكان عام.

- ولماذا لا؟ اليس المكان اميناً ام انك تفضيلين العناق في خلوتنا؟ انا مستعد لهذه اللعبة. فقط اطلبي. . .

\_ كريس! اتمنى ان لا تعتقد اتنى من هذه الفاة من الفتيات.

ـ لا. لا اعتقد ذلك. ولكن لا ماتع لفي الن اكتشف بنفسي.

ابتسمت وبقيت صامة. بينها نظر البها وقرأ الارتباك في حينها وقد امتلاقا باللموع. قال بحنان وصلق:

- اعتلر يا حبيتي. انا لا اعرف ما يدور في خلدك من افكار، ولكن يكنك ان تصفيني اذا وجدت انبي تماويت في الغي . انبي بشر من لحم ودم. وانت بفتتك وجالك تسحريني والتريني.

ابتسمت له واطمأنت لكلماته. قال:

ـ مكذا افضل.

نظر الى ساعته وتمتم في افنها:

\_ حلى وقت النوم يا سندريللا الفاتنة. ان الليل قد انتصف. شعرت لين بالبرودة تلفها وهما في طريقها الى الفرفة ووضع كريس يده حول خصرها. ارتجفت قليلًا فسألها:

\_ اية مشكلة؟

ولكنها بقيت صامتة.

فتح الباب ودخلا. وإنار الغرفة ثم لفها بذراعيه وعائفها قائلاً: الله من مراكب من المناه

ـ آنت تشعين جالاً ويهجة. لماذا؟

كان ينظر في حينيها ويحدق في جالها ويغازلها برقة فاثقة. ـ يا حبيبتي عليك الخال الباب بيننا. . .

تركها على الفور ودخل خرفته بعد ان ابعدها عنه بلطف ورقة وهو قول:

ـ عمت مساء يا لين. اتمنى لك احلاماً سعيلة.

وبعد ان اغلق البلب دونه بسرعة بدأت لين تجهز نفسها للنوم وهي تراجع في ذهنها الحداث هذه الليلة. جميع افعاله واعماله تشير الى انه يجبها وحدها ولكنه لم يصرح بذلك الحب ابدأ. تساملت في نفسها: هل هو يجبئ حقاً ام انه يتسلى ويخمي وقتاً محتاً : . .

دخلت الفراش بعد ان اطفأت النور. وبعد لحظة سمعت قرماً خفيفاً عل الباب الفاصل بين الغرفتين وصوته يقول:

- هل غت يا لين؟

اضاءت النور من جديد ولبست معطفها وفتحت الباب وهي تقول: - لا لم انم بعد.

كان كريس يقف بلباس النوم وقد فتح سترة البيجاما الى خصره وبدا جذاباً لا يقاوم.

- أسف يا لين لازعاجك ولكنني احتاج لكوب ماء.

مشت حافية الى الحمام وناولته كوباً فآرخاً.

شكرها وامسك بيده معطفها المقتوح وقد ظهرت تحته غلالة نومها الرقيقة. بدأ قلبها يضرب بسرعة وعقلها يقول: لا تلمسني ارجوك. لن استطيع مقاومة اغرائك...

ـ شكراً يا لين. مساء الخير

وعاد الى غرفته من جديد بعد ان حل الكوب معه. اخلقت لين الباب بالمفتاح هذه المرة واستدت رأسها عليه وهي تجد صعوبة في التنفس. . .

عادت الى فراشها وارتمت فوق الوسائد ونامت تحلم به. استفاقت حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ورأت ان نور غرفته لا يزال مضاء. لماذا؟ تنهدت بعمق ثم عادت واستسلمت للنوم من جديد.

كانت الشمس مشرقة في الصباح وقد دخلت غرفتها من ثنايا الستائر. فتحت لين عينيها ونظرت أول ما نظرت الى الحاتم القابع في اصبعها. لقد شهد ليلة حلمها وقريباً ستعيده الى صاحبه، وبذلك ينتهي الحلم.

إختسلت بسوعة وارتلت ثيابها وسمعت طرقاً خفيفاً على الباب الفاصل بين الغرفتين وصوته الأمر يقول:

- هل ارتدیت ملابسك یا لین؟

ـ لحظة واحدة (اقفلت ازرار بلوزتها ونادته) ادخل.

- الباب مقفل. افتحي حالاً يا آنسة هيولت قبل ان اكسر الباب. لن اقبل باباً مغلقاً بيني وبين خطيبتي مرة ثانية .

قالت وهي تفتح له الباب بالفتاح:

ـ آه. ولكنني لست خطيبتك يا آستاذ يورك.

كان قد حلق ذقنه وارتدى ثيابه وبدا جاهزاً حين قال:

- من هذه اللحظة انت خطيبي. هكذا احيى زوجة المستقبل! طوقها بذراعيه وحاول عناقها ولكنها افلثت منه بسرعة.

\_ هذا جنون حقيقي .

ـ لا باس. ولكنك تعاندين وتعارضين. . . هيا بنا لنتناول الفطور.

\_ على الله اكمل زيني اولاً ا

وقف يراقبها مبهوراً وهي تضع المساحين هل وجهها ثم قال:

ـ لمن تتزينين؟ أنك شديدة الأخراء بدون أية مساحيق. استطيع ان اسكت شهيتي باكلك. (فتح ذراعيه وناداها) تعالى يا أمرأة.

بعد الفطور دفع كريس حساب الفندق ثم وضع الحقائب في مؤخرة السيارة وانطلق بسرعة. توقفا مراراً على الطريق من اجل الوقود او للاستراحة. وشعرت لين ببعض الحزن يزحف الى قلبها كليا اقتربت الرحلة من فايتها. احست ان عليها ان تعيد اليه خاتمه مع أنه لم يسألها ان تفعل. خلعته من اصبعها وقالت:

ـ اميد اليك يَا كريس خالمك اللهبي سللاً. استدار تحوما بسرعة وقال خاضياً:

- ماذا؟ احتفظي به ذكرى لقاءنا هله الليلة وهربون صلحنا.

ـ لا استطيع ان اجتفظ به يا كريس. انه ملك لك.

ـ كيا ترغين. ضعيه في احدى جيوب ستري اذا اردت.

طريقته في الاستخفاف آلتها. هل سينتهي حلمها الكبير نهاية اليمة؟ لقد انكمش من جلهد وهانت اليه برودته وقساوته. شعرت لين بخية امل ونظرت الى التلال البعيدة وهي تفكر: انها بديعة التكوين وبعيدة المنال كحلمها تماماً.

وبعد قليل قطع كريس الصمت بينها وقال:

\_ عل ترغين في قيادة السيارة عني؟ اريد ان ارتاح قليلًا.

استفريت لين طلبه ولكنها احست بفرح كبير يغمرها وقالت:

ـ ستسمح لي بقيادة سيارتك؟

ـ نعم. مع أنني لا اسمح بللك لأحد ولكنني اثن بك. سأتوقف بعد قليل كي نستبدل مقاعدنا.

جلست لين في مقعد القيادة واحست انها تملك الدنيا. قال يخاطبها: - لا تخاف. انها سريعة ولكنها فائنة مثلك.

طربت لمديمه وحفق قلبها بسرحة. جلس كريس قريبا واسند راسه الى المقعد وطوى ذراعيه فوق صدره وقد اغمض حينيه. وقال:

- انها تحت تصرفك. انتيهي.

ولأن قيادة السيارة وسط الأزدحام وفي الطرق الدولية لا تلذ كثيراً، اعطت كل انتباهها لحركة السبر حولها. وبدا كريس تعبأ بجتاج فعلاً للراحة. كان هادئاً وربما نائباً قربها. فجأة سمعته يقول:

- هل تعرفين انك تجيدين قيادة السيارة كها تجيدين كل شيء تفعلينه؟ اذن لم يكن نائهاً بل مسترخياً.

- شكراً يا سيدي. المديع منك يساوي الكثير.

نظرت اليه نظرة خاطفة ولاحظت انه يراقبها باهتمام شديد. قالت احدة:

- نعم انني اجيد كل شيء ما عدا التعليم.

رويدك قليلاً واخفي خالبك. انت تقولين ذلك. انا لم اقله. على كل حال اعتقد اننا اتفقنا على ان لا نبحث في امور العمل. هل تذكرين؟ - آسفة. لقد نسبت.

اكملا الرحلة بصمت ثم قطعه كريس قائلاً:

ـ ذات يوم ساطلعك عل سر.

تنهد ثم أغمض عينيه من جديد.

كانت الطريق علة للغاية. اميال وجبال من الفراغ. جلس كريس وقال متبرماً:

- بحق السياء توقفي حند اول استراحة. نحتاج لبعض الراحة. اعطت لين اشارة الاتحراف ثم وتحلت في الطويق الجانبية المؤدية الى الاستراحة. واوقفت عمرك السيارة ثم مالت الى الوراء تتمطى. نظر اليها كريس وسألها:

ـ عل انت تعبة وجهدة؟

وضعت رأسها على كتفه تستريع. ولفها بلراهيه بحنان ويقيا على هذا الحال فترة طويلة قبل ان يتكلم كريس بجدية ويقول:

مل تعرفين ان هذه المفامرة اعطتني اجوبة على استلتي المديدة؟ لقد برهنت في ان بستطاعتنا ان نتبادل اطراف الحديث دون جدال او ازحاج واننا نتوافق في بعض الأمور.

نظرت اليه تفكر قليلاً ثم قالت وهي تضحك:

لقد عرفت الآن انك كنت تقوم بتفتيش هام حول امكانياتي وقدراتي . اظهرت النتائج انني ناجحة في مهمة المرافقة ، وريما ستكتب تقريراً مفصلاً

عني الى الادارات التربوية المعنية بالأمري

اعتدل في جلسته ونظر اليها نظرة عتاب وقال:

ـ تستاهلين علقة ساخنة لصفاقتك يا أنسة هيولت.

ـ آسفة .

ـ ولكن الأسف لا يبدو عليك. . .

عم صمت ثقيل ثم سألته:

ـ كُريس. كَمَاذًا بَقَيْتُ مستيقظاً الى مَا بعد الثانية والنصف ليلاً؟

\_ لقد قلقت وجافان النوم لذا قمت بتدبيج محاضرت ليوم المؤتمر في صباح الثلاثاء. وبعد ذلك نمت تلقائياً.

نَظَر الى ساعته وقال بسرعة:

- هيا بنا. علينا ان نكمل طريقنا. انا سأقود السيارة.

انطلقت السيارة مسرحة من جديد في طريقها المرسوم. وتكلم كريس اولاً:

ـ اخبريني هل لديك فراغ في الأيام المقبلة؟ الأحد بعد الظهر مثلًا. اود ان ارافقك في زيارة المستنقعات الريفية. ما رأيك؟

ـ احب زيارتها كثيراً.

- حسناً. سأطلب من والدي ان تحضر لنا بعض الشاي والساندويشات ثم نذهب بعد ذلك لنتناول العشاء معها. ما رأيك؟

\_ لا مانع لدي اذا كانت والدتك توافق عل دعوي.

ـ انا متأكد من سرورها بلقائك.

قالت لين في نفسها: ساعد الساعات حق هذا اللقاء. ربما لا زلت اعيش الحلم اللذيذ، ولم يحن الوقت للاستيقاظ. . . ما اجمله من حلم . نسطرت لين الى كسريس تسراقب قسيسادت واصباب عسه

الحساسة النحيلة. . . اصابع العازف الشهير. ولفت نظرها وجود الحاتم مكانه في اصبعه . اضمضت عينها وشعرت ببعض الألم والحزن . تساءلت:

هل من المكن أن يكون هذا الخاتم خاتم خطويته لانجيلا؟

اطلقت لين لنفسها العنان في مراقبة الوجه الوسيم الذي احبته. كان كريس مشغولاً عنها بالمكاره وترتيباته. سمعته يقول كمن مخاطب نفسه مصوت منخفص:

- ـ لا بد من رؤية انجيلا هذه الليلة. لن اتأخر عن لقائها. . .
  - ـ علیك ان تری انجیلا؟
- ـ نعم يجب ان اراها واتكلم معها واحزم الأمر.

قال ذلك بوضوح تام دون ان يشعر بأنه يتكلم معها. احست لين كأن ضربة قوية اصابت رأسها. لقد تأكدت بما لا يقبل الشك ان حلمها شارف على شابته

## ٧ - لا تذهبي

وصلا الى مركز المؤتمر في بناية دالز وقت الظهر. كان البناء ضخياً مبنياً من الحجارة الصلبة ويه العديد من الاقواص الزحوفية التي كانت سائلة في عصر النهضة. كانت هذه الاقواس متنافرة مع بقية البناء ذي الهندسة العصرية، والذي تحيط به حدائق واسعة. وكان الممر المفضى الى المدخل الرئيسي مظللاً باشجار باسقة.

قالت لين بدهشة:

. ما اجل هذا المكان . . . موقع المؤتمر خلاب ومدهش .

حل كريس حقيبتها وقرع الجرس في مكتب الاستعلامات. وعلى الفور حضرت شابة سألت لين عن اسمها قاتلة:

مل حجزت لطعام الغداء ظهر هذا اليوم؟ (اجابتها لين بالموافقة). حسناً. اليك مفتاح الغرفة رقم ٢٦ يا آنسة هيولت. هل تستطيعين نقل حقيتك بنفسك؟

قال كريس على الفور:

ـ ساحلها لك يا لين لو انتظرتني دقيقة واحدة. (ونظر الى الشابة وسألها) هل استطيع ان ارى الاستاذ يونغ منظم المؤتمر؟ انا كريستوفر يورك واشترك كمحاضر في المؤتمر. سأقدم محاضرتي صباح يوم الثلاثاء. ارغب في لقائه لفترة قصيرة اذا كان موجوداً.

ـ اتبعني يا أستاذ يورك وسأجله لك. . . ها هو الاستاذ يونغ في طريقه المينا.

عرفه كريس بنفسه بينا وقفت لين ترقبها عن بعد وتود ان لا تتدخل في

شؤ ونها. اقترب شاب منها نظر اليها نظرة اهجاب وسألها:

- هل تنظرين احداً يا آنسق؟ هل تسمحين لي بمساعدتك في نقل حقيبتك؟ ما رقم خرفتك؟

- شكراً. انك لطيف.

بدأت لين تمشي برفقة الشاب الذي حمل حقيبتها باتجاه السلالم حين سمعت صوتاً خشناً بناديها بقساوة:

ـ وداهاً يا لين.

التفتت وراءها تعتذر ثم قالت:

ـ وداعاً يا كريس.

بدا كريس منزعجاً وهو يراقبها تبتعد برفقة هذا الشاب الغريب. نظر اليما الشاب وسألها:

ـ اسف. لم الحظ انكيا سوية. هل هو صديقك؟

ـ لا. لقد تكرم وحملني معه بسيارته إلى المؤتمر.

اخبرها الشاب وهما في طريقها الى الغرفة انه يمثل مدرسة ثانوية في جنوب ميلدنلد قال انه حضر الى المؤتمر بالا مبالاة ولكن شعوره بعد ان التقاها بدا يختلف. وإضاف مبتساً:

ـ اتمنى ان نلتقى في ساعات فراغنا.

وحدته لین بأن تفتش هنه ثم شکرته لمساعدته واخلفت باب خرفتها. ومشت الی النافلة لتری کریس قبل مغادرته المبنی. شعرت بکآبة عارمة تغمرها وحزن عمیق یلف حنایاها.

وقفت خلف الستائر ترقب خروج كريس من مبنى دالز. وبالفعل خرج ثم توقف ونظر الى اعلى يفتش عنها. بقبت دون حراك في موقفها خلف الستائر. وشاهدته وهو يمشي بعد ان خاب امله في رؤيتها. ثم دخل سيارته وانطلق ميا مسرعاً.

التفتت لين الى الغرفة التي ستعيش فيها ايامها القليلة المقبلة. اثاثها من الطراز الحديث والانارة في كل مكان: فوق السرير وطاولة الزينة والمنسلة. وهناك مرآة كبيرة مثبتة فوق الحائط تستطيع ان ترى فيها طولها كاملاً. وهناك راديو صغير قرب السرير في الفراش الناحم الوثير. استلقت لين فوقه وداقها اتساعه. تحركت فوقه نمنة ويسرى وسرت لتجربتها وقالت في

نفسها: كيفيا كانت نتيجة المؤتمر. . . ناجحة ام فاشلة . . . فالغرفة مريحة جداً وافضل بكثير نما توقعت .

اخرجت لين ثيابها واغراضها من حقيبتها. ثم وضعت ملابسها في الحزانة والجوارير. ودخلت بعد ذلك الحمام فاغتسلت ورتبت نفسها وذلت لتتناول الغداء.

حين وصلت لين الى نهاية السلالم وجنت الشاب الذي حل لها حقيبتها يقف بانتظارها. قال وهو يصافحها بحرارة:

- ارید آن اعرفك بنفسي. اسمي جون هلویك . وما اسمك؟ - این هیولت.

داعاها لتشاركه الطعام.

. شكراً يا جون. انا لا اعرف احداً هيّا والحقيقة انني احضر اول مؤتمر في حيال ولا اعرف صراحة ماذا افعل.

ضحكا سوية لم قال:

ـ هذا هو ثاني مؤتمر احضره وعليك أن تلازميني وأعدك بالمساهدة. ثرثرا كثيراً وهما يتناولان طعامها. ثم دخلا قاعة الاجتماعات لأن

المؤتمر سيفتتح بعد قليل.

مرت برفقة جون كثيراً. لقد ابعد عنها الشعور بالوحدة بعد غياب كريس. تذكرت انها ستنظر الساعات الطويلة قبل أن تراه من جديد. وقد ساعد وجود جون معها وثرثرته في ابعاد خواطرها المضطربة ولو لبعض الوقت عن كريس.

سر جون برفقة الحسناء الجميلة لين. وظنها حرة من اي ارتباط عاطفي مثله، فأخذ يبني بعض الأمال الوردية في حياله.

جلسا متقاربين في قاحة المحاضرات واستمعا الى المناقشات التي دارت، ثم تناولا طعام العشاء وقاما بنزهة بعد ذلك حول المركز استعرضا خلالها احداث المؤتمر، ما تقدم منه وما تأخر.

اخبرته أين عن همومها في مدرستها. وشرحت له محاولتها في استعمال وسائل تربوية حديثة في تعليمها، وكيف أنها فشلت واجبرت على التخلي عنها بفضل المعلية الرجعية المتغلغلة في عقول زملائها الاساتلة وبعض اهالي الطلاب. ثم أخبرته بالنهاية المؤسفة حين تدخل مفتش اللغة

الانكليزية (افغلت ان تذكر له انها حضرت برفقته الى المؤتمئ وتآور مع مدير المدرسة في حياكة مؤامرة ضدها فأجبراها على التخلي هن حلمها وحاسها.

شعرت لين انها ضخمت الحقائق اكثر عا يجب. ولكنها اسكتت ضميرها واقنعت نفسها بانها الحقيقة...

علق جون على حديثها قائلًا:

.. افكارك الجديدة عتازة. ولكنني اعتقد انك جريئة جداً في هذه المحاولة الجديدة. انت شجاعة جداً واعترف لك انه ليس باستطاعتي ان افعل مثلك...

اشفقت لين عليه، فبالرغم من كونه اكبر سناً منها الا انه قليل النضوج في اعماله وتفكيره، اذا ما قورن بكريس (وجلت لين ان كويس اصبح منالها وهي تقارن به كل رجل تلتقيه). ان جون برأيها فتى غرير . . . وربما لن ينضج ابدأ

كان يوم السبت يوم عاضرات ومناقشات. وفي المساء ستقام حفلة راقصة للمشتركين. وابتهجت لين حين دعاها جون لمرافقته وقالت:

- سيساعدنا الرقص في التخلص من بعض الضجر والجمود. سننفس عن القسنا. . .

- ربما ستتعجين اذا عرفت انني احب الرقص مع انني ابدو جاداً في حياتي. لقد تعلمت الرقص لأن اصحابي الشباب يجبون الرقص وانا مسرور الآن لانني فعلت ذلك.

رقصا سوية طوال الحفلة الساهرة. ولحظ الجميع انسجامها وتقاربها. كانت لين تدور في حلبة الرقص كالفراشة الطائرة وهي تفكر بيوم الغد... يوم اللقاء مع كريس من جديد...

نظر اليها جون باعجاب وقال:

ـ دعينا نسترح قليلًا يا لين.

امسك بيدها وقادها الى مقعد بالقرب من النافلة. وجلسا يرقبان الحديقة الجميلة حوفيا. شد جون بلطف على يدها وشعرت لين برعشة وتساءلت في نفسها مدعورة: يا آلمي! كيف اعرج الآن من هذه الورطة. ربما يسيء فهم تصرفاتي وينجرف وراء احاسيس مضللة.

التفتت لين تفتش من غرج لائق ورأت السكرتيرة الشابة تتجه نحوها وهي تقول لها:

ـ لديك مكالمة هاتفية ياآنسة هيولت. إذهبي إلى المكتب.

ـ سحبت لين يدها بلطف من بين يدي جون واعتذرت بسرعة. ركضت وقلبها يخفق بشدة. وعرفت المتكلم قبل ان تسمع صوته.

ـ انا لين هيولت.

ـ حاللو لين. مرحباً يا لين. هل تذكريني؟ انا الشاب الذي تكرم واحضرك الى المؤتمر بسيارته.

ضحكت لين كثيراً. واكمل كريس حديثه قائلاً:

رأيت أن أتصل بك وأذكرك بموعدنا في الغد. كيف حالك يا حبيبق؟ استسماغت أسلوبه في التقسرب منها ولكنهسا أرتبكت كثيراً وقالت:

۔ شکراً.

\_ هل تمضين وقتاً طيباً في المؤتمر؟

ـ نعم ولكن المؤتمر متعب للغاية ومضجر كذلك. ننتظر محاضرتك يوم الثلاثاء لتزيل منا الضجر. . .

\_ ولكنك لا تبدين ضجرة؟

. صميع . خذا بفضل صديق جديد تعرفت اليه وهو يساعدني في قتل الضجر والترفيه حتى وقت الفراغ .

\_ وكيف ذلك؟ ومن هو؟

ـ انه الشاب الذي حمل حقيبتي يوم وصولي.

ـ اذكره جيداً. لقد انقض حليك كما تنقض الهرة على كرة الصوف. ضحكت لين لدعابته ثم قالت:

- اسمه جون هلويك. أنه شاب لطيف للغاية وكنا نتناقش سوية في مواضيع المحاضرات وهو رفيقي الليلة في الحفلة الراقصة...

صمت كريس قليلًا ثم عاود الحديث بانفعال وقال:

\_ لين... هل ترتدين لهذه الحفلة الفستان الابيض الخلاب الذي صنعته لك امك؟

¥ -

\_ الحمدلله

- كريس. هل انت وحدك في المنزل؟

- نعم. والدي خارج البيت ووالدي مسافر في رحلة حمل وانا أشعر بوحدة قاتلة يا لين.

تألمت من اجله وتمنت ان تقول له: وانا ايضاً وحمدة واشتاق اليك وافضل ان اكون قربك اكثر من اي شيء اخر. ولكنها قالت له:

- مل قابلت الأنسة كاستللا؟

- انجيلا؟ للأسف لا. انها في رحلة عمل خارج المنزل. ولقد اخبرتني والدي انها ستعود في الغد وانا انتظر عودتها.

ـ عل ان أقفل الحط يا كريس. لقد حضر جون يفتش عني.

- افهم (بدا غاضباً جداً) سأمر عليك غداً في الثانية والربع بعد الظهر.

قطع كريس الخط بسرعة وقبل ان يسمع تكملة حديثها. نظرت لين الي الهاتف وقالت في نفسها: لو استطيع ان آتصل به من جديد لأقول له ولو مرة واحدة انني احبه واحبه كثيراً...

مشت دون هدف وافكارها مضطربة... مشت تفتش عن رفيقها الحديد، لأنه لم يحضر ليفتش عنها كها ادعت.

انتهت جلسة المؤتمر لصباح يوم الأحد. ويعد الغداء ارتدت لين بنطلوناً ازرق مع بلوزة بيضاء ولبست فوقها سترة واقية من المطر لونها ازرق ايضاً. وانتعلت جزمة مريحة للمشي في الطرقات الجبلية.

نزلت تنتظر وصول كريس في المدخل الرئيسي للبناية وقد حلت معها حقيبة صغيرة تضم بعض الثياب الى تحتاجها. وفي تمام الثانية والربع حضر كريس وقفز السلالم في اتجاه المدخل الرئيسي. دخل فجأة ووضع يديه فوق خصرها وجذبها الله بقوة وابتسم وهو يقول بصوت مرتفع : ـ اهلًا يا حبيبي. (نظر خلفها وكأنه يتكلم مع شخص آخر). . . مع

ثم التفت الى لَيْنِ ونظر اليها قائلًا:

- هل انت جاهزة يا حبيبق؟

حل حقيبتها وامسك بيدها ليقودها. واستدارت لين خلفها فرأت جون

- هلويك يقف حزيناً عطياً كأنه لا يصلق ما يرى او يسمع.
  - تنهدت لين بعمق وقالت مذهورة:
  - يا الحي! لقد اخبرته انك لست صفيقاً:
- اعرف ظك (كان لا يزال بيتسم مرتاحاً القد سمحك.
  - ـ ولكنها الحقيقة.
- ـ الحقيقة؟ (رماها بنظرة ساخرة ثم جلود ابتسامته التي تنم عن الرضي).

سحبت لين يدها من بين يديه وقد امتلات مقيها بالنموع. دخلت السيارة ونظرت خلفها من جديد تبحث هن جويد. كان لا يزال عل حاله: حزيناً وكثيراً.

## قالت:

ـ مسكين جون. لقد تركته محطياً.

قال كريس متهكياً:

ـ سيكتشف قريباً أن هناك اسماكاً كثيرة في البحر. هناك حل واحد لمشكلتك هذه: عند عودتك عليك أن تخبريه أنني لست صديقك بل زوجك.

بان الغضب عليها واستدارت قاتلة:

ـ لو لو تكن تقود السيارة لضربتك.

صحك كريس بضوت مرتفع طويلًا وقال:

ـ هذا مثير. تخامرني الرغبة في ان اتوقف لأرى ماذا ستغملين.

صرخت لين وقد انزهجت من سخريته ومزاحه. هل من للعقول ان تصبح زوجته وان صمت بينها ثم قال:

- ۔ لین؟
- ـ نعم .
- ـ اعطيق يدك.

فلجابت طلبه دون تردد. أمسك بيدها وقبلها بحنان وقال:

- اصلقاء؟
- ـ نعم. اصدقاء.

بعثت السيارة طريق الصعود. وابتعلت من الابنية الحجرية القديمة

فبدات تدخل الريف واراضي المستنقعات الشعبية المخضوضرة. بدأت الطريق تضيق تدريجياً وتلف وتدور في انحناءات وتعرجات عديدة. تسلقت السيارة التلال واحست لين بشعور غريب كاسح من البهجة والانشراح. كانت تعب من المناظر الطبيعية الحلابة حولها قائلة: ــ ان المكان ساحـ

تنفست باطمئنان وراحة وابتسم كريس مسروراً لشعورها. سره احجابها بجمال الريف. كانت الطريق خالية تماماً من السيارات او السكان. ولمانتية ترافقها وقد انتشرت في كل مكان. وكانت حين تسمع عمرك السيارة يقترب منها تفزع وتركض هارية دون وهي. حاول كريس ان يقود السيارة بثان فاتق حتى لا يصطدم بأحد منها.

قال كريس:

- سأتوقف قريباً فوق ارض مسطحة لنرتاح.

وصلاً الى قمة التلة. واوقف كريس سيارته قرب ساقية تترقرق فيها المياه الصافية وهي تنحدر فوق الحصى الناعمة. نزلاً من السيارة وقالت لعن:

- ارغب ان امشي حافية في مياه الساقية.

قالِ كريس مازحاً:

\_ هيا افعلي ما يحلو لك.

ولكن لين قروت أن تفسل يديها فقط. ابتسم كريس من تصرفاتها الطفولية البريئة. وحمل معه زامه وابريق الشاي وقال مجاطبها وهو يمشي قربها:

ـ تعالى يا صغيرتي لنصعد قمة التلة حيث لا تستطيع السيارة الصعود. واتحله يصعدان مشيةً على الاقدام. كانا يتوقفان من حين لآخر ليرتاحا او ليمتعا نظرهما بالمناظر الحلابة في اسفل المنحدر. واخيراً وصلا الى اعل قمة ووقفا يحدقان ملياً بما يحيط بها من جال طبيعي خلاب. الاخضرار يلفها من كل حدب وصوب، والطفس صاف بديع والسهاء زرقاء خالية من الضباب. كانت الطبيعة في احل زينتها وجالها.

قالت لين وهي تتنفس ملء رئتيها والسرور يغمرها:

- لم اكن لاصلق ان مناك امّاكن بهذا الجمال الطبيعي النادر في انكلترا.

الانكليز شعب عظوظ. ولماذا يتراكضون الى الحارج لتمضية مطلهم؟ لماذا لا يحضرون الى هله الأماكن التى تشبه الجنثة؟

بدأ كريس يتناول الزاد من سلة الطعام وهو يقول:

- لا تخبري احداً يا لين ارجوك. مسخطي الجمال الطبيعي وسط ازدحام الناس واقبالهم. ربما اكون افائياً في تفكيري، ولكن جال هذه المنطقة يكمن في كونها منعزلة وبعيدة من متناول الناس. لنبقها على حالها قدر المستطاع.

اكلا الساندويشات وشربا الشاي الذي جلبه كريس معه، ثم تحددا فوق العشب الاخضر في استرخاء كل. خلع كريس سترته الصوفية ولفها على شكل وسادة وضعها تحت رأس لين ثم خلع كنزته الصوفية وجعلها وسادة تحت رأسه. احست لين براحة كبيرة وغرقت في نشوة عارمة. لقد تنشقت رائحة من سترته تحت رأسها. . . اليست رائحة الرجل الذي تد

قال كريس بلطف:

ـ ابقي صامتة يا لين واستمعي الى السكون من حولك. لقد اخبرتك عنه في السابق. هل تتذكرين؟ ان السكون هنا كثيف وثقيل ويكنك ان تلمسيه. شعور لا مثيل له الا في اماكن مشاسة.

اضمضت لين عينيها وبقيت هادئة دون حراك. كانت تحس وجود الرجل الذي تحبه قربها وتسمع انفاسه العميقة وبالرخم من ذلك استطاعت ان تحس السكون يغمرها ويصل الى قلبها وعظامها وحواسها . . . بقيا على هذه الحال فترة من الزمن . . . كل منها يتامل . . .

تحرك كريس اولاً وفتحت لين عينيها لتجده يحدق فيها بعد ان اسند جدعه الى ذراعه وقال:

ـ ما هو شعورك الآن يا لين؟

ـ شعور لذيذ للغاية.

- اخبريني يا لين. (مر باصبعه فوق حاجبيها وحل شفتيها الحمراوين) هناك امر يعذبني ويرزقني منذ ليلة الحفلة الموسيقية. لقد سألتك من قبل ولكنك لم تجيبي: عندما انتهيت من عزف مقطوعة بيتهوفن الموسيقية لماذا لم تصفقي لي مع الآخرين يا لين؟

استفارت نحوه واقت بكل ثقلها على جنبها وهي تعبث باصليمها في العشب الاخضر. وقدمت كالملحولة:

- لقد الرت المقطوعة الموسيقية في كثيراً حتى الني بكيت بدلاً من ان اصفق. بدا في التصفيق تدنيساً لحرمة علم المقطوعة البديعة.

امسك كريس رأسها بلطف وجعلها تنظر اليه وقل:

معل هذا صحيح؟ (هُزت رأسها موافقة) الله لمانة لم تخبريني ذلك من قبل؟ لماذا . . .

- وللذا اخيرك؟

- يا عزيزي الغالية لين. لقد عزفت تلك المقطوعة لك خاصة. رغبت الا اعتلر من تصرفان الا اعتلر من تصرفان الشالنة معك في غرفة الموسيقى . . . وحين لم تصفقي اعتبرت الك ترفضين قبول اعتباري .

- حتماً لم أكن الأرفض احتذارك. . . ولم اعن ذلك مطلقاً يا كريس. مر بأناسله فوق شفتيها بسرعة ثم نهض واقفاً وقال:

- حتدما نصل مساء لزيارة والدني ارجوك ان لا تتحجي من ردة فعلها وهي تتعرف اليك. لقد اخبرتها انك معلمة مدرسة تكرسين وقتك لعملك، وقد تخليت عن قسم من عطلتك لتحضري مؤتمراً تربوياً يفيدك في مهنتك. انها تتنظر امرأة متوسطة العمر عتلتة الجسم، عشمة اللباس وناضحة التصرف. ويسوني ان ارى خية اطها حين تقابلك.

سرت لين لمزاحه وقالت:

ضحكا طويلاً ثم سألته لين:

- كريس. هم ستكلم في المؤتمر؟

ـ أنه سر. عليك أن تشطري يوم الثلاثاء.

- وجود المؤتمر في مكان خلاب يساهد الماضرين كثيراً. كلها ضجرت من سماح المحاضرات انظر حبر التاقلة وامتم ناظري بجمال الطبيعة المالاب. وللد حفظت عفد التاظر جيداً.

نظر كريس اليها نظرة عاتبة ساخرة وقال:

- اياك ان تنظري حبر النافلة يوم الثلاثاء وانا التي عاضري. وان ضبطتك تفعلين قالك سأقتص منك على القوالد. : بالمناسبة سأصحبك يوم الثلاثاء معي في طريق العودة إلى الجنوب. ابتسست لين واحر وجهها خجلًا وقالت؛

- هذا صحيح. أنا لم أفكر أبدأ بطريق العودة.

- سأخلك الى اي مكان تريدين وهن اي طريق ترفين. مفهرم؟ ساتناول طعام الغداء مع بعض المحاضرين الكرام ولن استطيع ان التاول طعامي برفقتك يا حبيبي كها كنت افضل. ولكني سألقتك في المدخل الرئيسي فور انتهاء المداء. سنذهب عون توقف في طريق العودة.

ابتسمت لين من جليد وقالت:

-سأفكر بالأمر وسأعلمك قراري فيا بعد. رجا الفضل الموجة وحدي في العطاد.

قال حانقاً:

ـ اذا كنت تحلولين اثارة غضي يا فتلة فلقد نجعت حتماً.

انحنى فوقها وهانقها بحنان لقرة طويلة. الله توقف الزمن حولها. تذكرت في تلك اللحظة لنه ليس ملكاً لملا، وحاولت الا كراجع وتبتعد عنه وتفلت من هناقه. احس بحركتها وعلى الفور تراجع وهو يتستم:

- اعذريني يا لين. انني آسف يا حييتي. ارجوك ان تعذريني.

ولماذا يطلب الصفح من تلك المصطلعت من النشوة? عناقه لما حملم كل مقاومة عندها. انها تحبه دون قيد او شرط. لقد امتلكها الى الأبد. لن يكون بينه وبينها اي حاجز.

احست لين انه يبعدها قسراً، وانه يحاول بناء الحاجز بنفسه. استغربت الوضم. احتارت. ماقا تفعل؟

بدأت تستعيد في ذاكرتها تفاصيل جلستهها صعاً في الريف. انها خبية جداً. لقد احبت رجلاً يعتبرها ومزأ للجاذبية. انها مغربة وهو يشتهيها كالمقتبة السائفة. كها وانه يرتبط بفتاة غيرها ولكن بعضى الاسباب الخاصة تمنعه من تلكيد علاقته او ارتباطه بها. وهي ايضاً ترتبط بكين. علاقتها به تختلف كلياً عها يظن الآخرون. انه صديق. وهي واثقة الآن من حواطفها نحوه، انها لا تحبه ولن تتزوج منه ابداً ومهها حصل.

احس كريس بشرودها. بني في مكانه وابتسم. وامسك بيديها فقبلهها بلطف واعتذار وهو يقول:

ـ علينا ان نعود الأن.

بهضا. لبس كنزته وسترته وحمل الزاد وابريق الشاي في سلة الطعام وقتم كمن يكلم نفسه:

ـ يجب ان ارى انجيلا هذه الليلة

احست لين ان انجيلا دائياً تقف حائلاً بينها. حق الآن وبعد هذه اللحظات العارمة من النشوة. افكاره وآماله مرتبطة بانجيلا. حزنت لين ووبخت نفسها لقبولها دعوته. كان عليها ان تتوقع مثل هذه النتائج قبل خروجها معه.

نزلا التلة مشياً وهما صامتان. وحين اقتربا من السيارة قالت له لين بخجل:

- كريس. هل لديك مانع في ان اغير ثيابي داخل السيارة قبل حودتنا؟ لا استطيع ان ازور والدتك بهذه الثياب.

نظر اليها كريس وابتسم قائلًا:

- ولكنك جيلة للغاية. ولكن لا بأس من ذلك اذا رضت. سأتجول بعيداً حتى تنتهى من تبديل ثيابك.

وبسرعة فاثقة استبدلت لين ثيابها وارتدت التايور الازرق والبلوزة البيضاء قبل ان يمود كريس من جولته القصيرة. حل حقيبة ثيابها الصغيرة ووضعها في مؤخرة السيارة. وانطلقت بها من جديد في طريق العودة الى المدينة.

كان الحديث متقطعاً بينها في طريق العودة. شعور بالتشنج اخذ يلفهما من جديد. وقبل ان يصلا الى المنزل العائلي تكلم كريس:

- تبلل يا لين. لماذا العبوس؟ الم اعتلر لك عن تصرفاني الشائنة؟ هزت لين رأسها علامة النفي:

ـ ليس الأمركها تظن.

- وما الأمر اذن يا اعز مخلوق عندي؟ الا تستطيعين اخباري؟ فهزت لين رأسها من جديد.

واخيراً وصلا الى مدخل منزل العائلة. انه منزل حديث البناء يقع فوق

مستوى الطريق العام وتحيط به الحدائق الغناه.

نظرت لين الى المنزل من الحارج بينا كان كريس يقفل سيارته. قالت:

ـ المنزل حجري مع انه حديث البناء.

م البناء الحجري في هذه المناطق الشمالية بحمي من البرودة القارسة في فصل الشتاء.

ثم أمسك كريس بيدها وقادها إلى الداخل قاتلاً:

ـ تعالى. سأهرفك بوالدي. فتح الباب الحارجي ودخل واياها الى القاعة وصرخ:

ـ آماه. لقد وصلناً.

وعل الفور ظهرت والدته. وجهها مستدير صغير وشعرها رمادي، في الخمسينات من عمرها وتلبس الثباب السوداء لتخفي امتلاء جسمها.

عيناها حادثان كعيني كريس ولها ابتسامة ساحرة. وتقلعبت ابتسامتها قليلًا وهي ترى لين لأول مرة.

ـ انت الأنسة هيولت.

لاحظت الوالدة عماسك ايديها. وتفحصت وجه لين جيداً ثم التفتت الى ابنها وقالت باستغراب:

- وصفك لما يا بني لم يكن دقيقاً ا

شد كريس على يد لين برفق ثم تباد لا نظرات فرحة. مدت الوالمة يدها ترحب بها قائلة:

- يسرني لقلؤك يا آنسة هيولت. إدخل. هل استطيع ان اناديك لين؟ دخل الجميع الى قاعة الجلوس. ونظرت لين حولها قاتلة:

- ما اجل هذه الغرفة.

 نعم انها مريحة يا صغيري. الشمس تدخلها معظم ساعات النهار ونوافذها الكبيرة تطل على الحديثة الجميلة. اجلسي يا لين. قولي لي، هل استمتعتها بالرحلة؟

قال كريس:

- نعم يا اماه. ونشكرك على الزاد والشاي.

جلست لين عل طرف كرسي وقد بدت قلقة مرتبكة في حضور والمدة. - اشكرك يا سيدة يورك على دعوتك للعشاء.

ـ لا حاجة للشكر (ونظرت الى كريس) لقد اتصلت بلنجيلا البارحة في غيابك ودعوتها لتناول العشاء معنا. هلى يسرك حضورها؟

ـ نعم يا اماه. انني مسرور للغاية. وانعيراً عادت. هل لديك علم كم سيطول بقاؤها هنا؟

نعم ولكنني سأعود الثلاثاء يا اماه. لن ابقى طويلًا هذه المرة. وستعود لين برفقي. اليس كللك يا لين؟

نظر كريس الى لين مستطلعاً وكان عليها ان تهز رأسها موافقة .

بدأت تشمر بانقباض وعدم حبور لوجود انجيلا معهم على مائدة المشاء. لقد بدا كريس تواقاً لرؤيتها والاجتماع بها وظهر الحبور على وجهه واضحاً. التفتت لين حولها تتشاخل بالنظر الى عدريات غرفة الجلوس، واحس كريس بنظراتها التائهة فقال:

ـ تعالى اريك البيانو الماني يخصني. انه فرحي وفخري.

مشت لين بصحبت ناحية البياتو الكبير. كان لونه ابيض ويحمل ماركة احد مشاهير الصناع. مر كريس باصابعه فوقه فخرجت بعض الانغام الجميلة.

قالت لين:

\_ صوته بديم .

فقال كريس:

ـ عندها انشيء منزلًا لي سأجلبه الى الجنوب.

وقالت الوالدة:

ـ اي جندما يتزوج . ارجو ان لا يكون فلك بعيداً. اليس كذلك يا كريس؟

ـ نعم يا اماه. سيكون قريباً باذن الله.

كان صوته هادئاً وشعرت لين انه لا يرضب بالخوض في التفاصيل. تغلوت حوالا من جديد وانت تظرها صورة لا تجيلا في اطار جيل. كالت السيدة بعواد تعلق: ـ انها فتاة جيلة. لقد عرفناها وعرفنا والديها منذ سنين عديدة. بدت والدة كريس مرتاحة لكون انجيلا زوجة المستقبل لابنها الوحيد. ونظرت السيدة يورك الى ساعتها واعتذرت منها قائلة:

ـ اعذراني. على ان ادخل الطبخ قليلًا لاهيء الطعام. بقي كريس ولين وحدهما في غرفة الجلوس. جلس كريس فوق مقعد

بعي مويس ويون و المستقبل المبيانو و المبين ويون و و المبين ويون ويون وي المبينانو وخاطبها قائلًا:

ـ تعالي يا لين واجلسي قربي.

فسارت نحوه دون اعتراض.

قال وهو ينظر اليها بحنان وعبة واضحة:

ـ استمعي يا لين الى هذه المقطوعة الموسيقية ا

وبدأ يعزف لها. واقبت اصابعه ترقص بلطف ويمهارة وتخرج اجمل الالحان واعذبها. اثرت فيها الالحان وسحرتها كلياً.

ـ سأخبرك يا لين عن هذه المقطوعة.

امسك بيدها بين يديه واضاف:

ـ البا اخنية جديدة مؤلفها من القرن العشرين ويدعى ويتشارد هاهمان. كلماما للشاعر الهندي الشهير طاهور هل سمعت عنه؟ هزت لين رأسها موافقة.

ـ اسمعي اذن كلمات الأغنية وقد ملأت عقل وحواسي في المدة الاخيرة.

تقول الأغنية:

لا تذهبي يا حبيبي دون ان تخبريني لقد سهرت الليل بطوله والآن ثقلت جغوني بالنماس واخشئ ان افتقدك ان خفوت لا تذهبي يا حبيبي دون ان تخبريني. اصحو وامد يدي لالسك

واسال نفسي : هل انا احلم؟ هل استطيع ان اضع قلبي تحت قدميك لا تذهبي يا حبيتي دون ان تخبريني.

نظر كريس اليها وعمتم قائلًا من جليد ومردداً كلمات الأفنية:

ـ لا تذهبي يا حبيبتي دون ان تخبريني.

وبينها هما على هذه الحال شعرت لين بخيط وفيع من الدمع ينساب على وجنتيها من رقة وعذوية كلماته وجنان صوته. لف يديه حول وجهها ولكنها ابتعدت عنه برفق وحذر وهربت الى النافلة. قال:

\_ لين! هل ترغين ان اريك المنزل؟

\_ لا بأس. اذا كنت تريد ذلك.

صعدا السلالم سوية ثم قال:

ـ تعالى اريك غرفتي اولاً. انها ليست مثالية الترتيب.

دخلا الفرقة واحست لين كأنها تعرفت الى نفسية كريس الباطنية. الكتب موجودة بكثرة وفي كل زاوية. كتب في الموسيقي وكتب في اللغة الانكليزية. مقالات وأوراق نوتة مبعثرة فوق الرفوف وهل المكتب. ورأت صورة له مع انجيلا قرب غدعه. كان يجلس امام البيانو الكبير بينها وقفت انجيلا في فستان للسهرة بكل اناقة ورشاقة. قال:

\_ اخلَّت هذه الصورة منذ سنين عديدة. كلانا قد كبر الآن. كنت ارافقها على البيانو عندما تغني. لقد درسنا معاً في كلية الموسيقي.

اينا ذهبت لين تصطدم بهذه المرأة. تأثيرها كبير في حياة كريس وتفكيره، ما هو دورها؟

واخيراً وصلاً الى غرفة الضيوف الكبيرة. اقتربت لين من النافلة التضحص الحديقة الحلابة والمناظر البديعة التي تشرف على المنحدرات والتلال ومنظر الريف والسبائخ. وسمعت صوت عوك سيارة تدخل المدخل الرئيسي بسرعة هادرة. قال كريس:

ـ انها انجيلا. . . لقد وصلت اخيراً.

وتفز على السلالم بسرعة وقد نسي لين وراءه في غرفة الضيوف.

## ٨ ـ عود على بدء

ـ لين. تعالى أعرفك بانجيلا.

نزلت لين السلالم ببطء وسمعته يقول:

- انجيلا. اخيراً وصلت. عملت المستحيل للاجتماع بك منذ وصولي يوم الخميس. كيف حالك ياعزيزي؟

لف ذراعيه حول خصرها وطبع قبلة سريعة فوق محدها. رفعت انجيلا ذراعيها الى كتفه وقالت:

ـ عزيزي كريس.

كان الشعر الذهبي يحيط بوجهها المدور الصغير كالهالة ويتدلى فوق عنقها العاجي. انها في نضوجها أجل بكثير من صورها في صباها. كانت عيناها تشعّان فرحا وهي ترحب بكريس بحنان وقالت:

ـ اشكرك على رسالتك يا عزيزي كريس. علينا ان نبحث الأمر بسرعة.

\_ أمَّام لك لين. (التفت الى لين وقال): هذه انجيلا يا لين. انها فعلًا

ملاك. انها اسم عل مسمى.

النيراً قابلتك يالين! لا تنزعجي لمديحه لي. انه لا يعني شيئاً. هذا من تهذيبه ورقته. كم يسرني ان القاك يا لين. لقد سمعت عنك الكثير. قالت لين في نفسها: كم هي لطيفة ورقيقة. انها خلابة، فاتنة. لا استطيع ان اكرهها مع انها ستحرمني من سعادي في الحياة وتحطم قلمي. حضرت السيدة يورك من المطبخ وعانقت انجيلا ورحبت بها. ودخل

الجميع الى غرفة الاستقبال. التفتت انجيلا الى كريس قائلة:

- عزيزي كريس. هل استطيع ان اطلب منك خدمة بعد العشاء مباشرة الحل تألي معي لتقيم لي بيانو معروضاً للبيع ان مريان، شقيقة فرنسيس بولتون مدير أعمالي ترخب في شرائه لمنزلها الجديد. لا نستطيع الانتظار طويلاً خوفا من أن يشتريه أحد قبلنا. وهو موجود في منزل يبعد حوالي الثمانية أميال من هنا.

- تعلمين يا انجيلا أني لن استطيع أن أرفض لك طلباً.

ثم نظر الى لين وقال:

- هل لديك مانع ان اتركك بعض الوقت بعد العشاء؟ سأعود بسرعة وأوصلك الى قاعة المحاضرات. موعد المحاضرة في الثامنة والنصف مساء اليس كذلك؟

ـ ارجوك اذهب معها ولا تهتم من أجلي.

وبعد ان ثرثروا قليلًا دعتهم السيدة يورك لتناول العشاء.

كانت غرفة الطعام فخمة ومرتبة وكذلك الادوات الفضية اللامعة. تساءلت لين ان كانت عائلة كريس تعيش يومياً هكذا وتتناول الوجبات وفق الطرق الرسمية. ربما يفضل كريس ان يدير منزله على هذا النحو ايضا. الشكليات والرسميات ضرورية في حياته. اذا كان الامر كذلك فان انجيلا تصلح لأن تكون زوجة له.

ـ نحن نعیش فی بیتنا دون شکلیات او رسمیات.

كانت لين واثقة أن كريس لن يزور منزل حائلتها المتواضع في كنت. انه منزل من غط آخر ويقع في الضواحي.

نظرت السيدة يورك اليها وقالت:

- أنت معلمة. وهل تحيين مهنة التعليم؟

ـ نعم. أحبها كثيراً يا سيدة يورك. أحببت التعليم منذ نعومة اظفاري.

ـ هذا شيء غير هادي. كيف يكنك ان تقرري منذ طفولتك مهنتك للمستقبل؟ انك موهوبة اذن. كان كريس يستمع بكل اهتمام الى ما يدور من حديث بين لين ووالدته، قالت لين:

- عندما كنت في السادسة من حمري كان لدي صفي الخاص. كنت أضع عددا كبيرا من ألعابي بشكل نصف دائري وأضع الطبشور واللوح امامها، وأقف اعلمها كل ما تعلمته في المدرسة من معلمتي.

قال كريس:

ـ اذن بدأت منذ الصغر. انا متأكد من كونك خلقت لتعلمي.

ـ انت تقول ذلك؟ وبالرغم من كل ما حدث؟ لا بد وأنك تمزح.

ـ انا لا امزح ابدأ بل أعني ما أقول.

كانت السيدة يورك وانجيلا تراقبانها باهتمام زائد عا جعل الاحرار يزحف الى وجنتها من الخجل. وحاولت أن تخفي خجلها وهي تنظر بعيداً عن الجميع. كانت تفكر بتغيير عجرى الحديث في محاولة لوقف المناقشة الدائرة حتى لا تنفضع الامور بينها.

شعرت السيدة يورك بأن الموضوع حساس بينهيا. وعلى الفور تكلمت في محاولة لتلطيف الجو وقالت:

مله الحادثة الطريفة تذكرني بحادثة عائلة حصلت لابني كريس. بدأ يتعلم العزف على البيانو وهو في السابعة من عمره. وحين بلغ الثانية عشرة عزف في حفلة موسيقية في المدرسة وكذلك في احتفالات موسيقية أقيمت في المنطقة. ولما بلغ الثامنة عشرة عزف منفرداً على البيانو ورافقته فرقة موسيقية كبيرة بوشهيرة. وتابع نشاطه الموسيقي بتفوق، فأحرز العديد من الجوائز والمايات والانتصارات والمنح وفجأة تخلى كليا عن هذا الحلم.

قال كريس معقباً:

- واذا بحثت الآن عن الميداليات والكؤ وس فلن تجدي لها أي اثر. لقد رضت كلها في خزانة مقفلة. ولماذا؟ لأن احداً لا يرغب في تنظيفها من وقت الأخر.

ضحك الجميع ولكن السيدة يورك نفت ان تقبل هذه القصة كحقيقة بل اهترضت ودافعت عن نفسها.

التفتت اليه لين وسألته:

ـ لماذا تخليت عن أحلامك الموسيقية يا كريس؟

\_ تسالين لماذا؟

هز كريس كتفيه دون اكتراث ونظر عدقاً في كاسه ثم اكمل حديثه:

لقد التشفت بعد تفكير عميق أن هذه المهنة ليس فيها ضمانة المستقبل، فإن يلعب الحظ فيها دوراً كبيراً. فكرت انه في يوم من الايام سيكون لدي زوجة واولاد وسابني بيتاً، وساحتاج لبعض الاستقرار الذي

لا يتواجد في مهنة الموسيقار. اخدت أهيء نفسي لمهنة اخرى. بدأت ادرس لنيل شهادة الماجستير في اللغة الانكليزية. وكنت ادرس بعض الوقت وأنا أعمل. صرفت جهداً كبيراً ونجحت في نيل الاجازة التعليمية واصبحت معلماً للغة الانكليزية في المدارس الثانوية. عملت عدة سنوات وحانت لي فرصة ذهبية كي أصبح مفتشاً في وزارة التربية، فتقدمت لتلك، الوظيفة وفزت بها. لا تساليني لماذا ولكنني رغبت فيها وحصلت عليها نظرت انجيلا الى لين وقالت بحن ن

- الآن تعرفين يا لين مدى الخسارة التي أصابت العالم من تخلّ كريس عن العزف على البيانو. هل استمعت الى عزفه؟

هزت لين رأسها موافقة وضمت يديها وقالت:

- انا اعتقد انه مدهش في عزفه.

سمعت لين صرخة خفيفة من كريس وهو يعترض على كالامها ولكنها لم تلتفت اليه.

سرّت انجيلا بكلامها وقالت مازحة:

لديك معجبة في بيتك يا كريس. هل ترغبين ان يوقع لك في دفتر الذكريات أم تفضّلين الحصول على صورته بتوقيعه؟

ابتسم كريس ابتسامة عريضة ومال بكرسيه الى الوراء وقد وضع ياديه في جيوبه وقال بجدية :

- على ان أفعل شيئاً لك يا لين! ماذا تفضلين؟

التقت عيناه بمينيها وشعرت بارتباك ولم تستطع تفسير نفاراته المبهمة. فأسرعت تبعد نظرها عنه. نظرت انجيلا الى ساعتها وحاطبت، كريس قائلة:

- الا تعتقد يا كريس ان علينا ان نقوم الى مهمتنا؟

ـ طبعاً يا انجيلا

دفع كرسيه ووقف يخاطب والدته: ـ أماه نعتذر منك.

وأمسك بيد لين وقال:

- لن اتأخر كثيراً. سأعود لاصطحبك في طريق العود: الى المؤتمر. وكذلك امسكت انجيلا بيد لين تودعها قائلة: ـ انني مسرورة بلقائك يا عزيزي. الآن بدأت أصدق كل ما سمعته هنك. ودا عا واتمني لك أطيب السعادة.

ـ وأنا ا بضاً سررت كثيراً بمعرفتك يا آنسة كاستللا.

\_أوه. الرجوك ان تناديني باسمي انجيلا مع رفع الكلفة بيننا. ربما نلتقي مرة ثانية . . . بل أنا واثقة أننا سنلتقي .

خرجا يه ممحكان. وركبت انجيلا سيارتها السوداء الفخمة وسبقته على الطريق. تب مها كريس بسيارته الحمراء المصقولة في طريقهها لمعاينة البيانو. عادت السيدة يورك الى غرفة الطعام حيث لا تزال لين واقفة وهي تبتسم ابتسامة عريضة في محاولة جاهدة لتخفي حزمها وكآبتها عن والدة كويس.

هل اساعدك ياسيدة يورك في تنظيف الصحون وترتيب غرفة الطعام؟ لا لز وم لذلك يا عزيزتي. عندى خادمة تساعدني في هذه الأعمال. ما رأيك ان ننزل الى الحديقة ونتنزه فيها؟ انها جميلة للغاية في هذا الفصل. خرجتا تتنزهان في الحديقة وسط الورود والرياحين. وكانت الروائح المطرية تملأ الجنو عبقاً واريجاً طيباً. هناك بعض اشجار الفاكهة المشمرة بالاضافة الى العرائش المتدلية من الاقواس الخشبية في شكل هندسي بديم. و توجد أفي الحديقة بركة واسعة لتربية الأسماك، وفي وسطها تمثال

حجري لطفل صغير. وفي زاوية بعيدة منعزلة مساحة كبيرة مستهلكة في زراعة الخضار. وبالقرب منها منزل زجاجي نموذجي لزراعة بعض النباتات الخاصة التي تستوجب عناية كبيرة.

ـ انا لا اهتم بالحديقة ابداً. الحديقة من هوايات زوجي الخاصة. انه يعتني بها ويهتم بشؤونها. وهي تسليته الجسمية والعقلية. يساعده عامل على القيام ببدفض الاعمال الشاقة ويعتني بها في غيابه. ان زوجي حالياً خارج البلاد في رحلة عمل في جنوب أمريكا، يمثل الشركة التي يعمل فيها. المشركة تتعاطى الزراعة وبالأخص التخلص من الاعشاب الضارة. انا وحدي استمتع بعمله في الحديقة وأقدّر جهوده.

أخبرتها لين أن والدتها هي التي تقوم بالاعمال الزراعية في الحديقة. وهي تساعد والدتها قليلًا أيام العطل المدرسية. . . تساعدها في قص المعشب الاختضر أو تشذيب شتل الورود. ثم أضافت:

- والدي مشغول جداً بعمله. انه معلم مدرسة مثل ولا يجتدفواطةًا

- انت اذن مثل والدك.

-رَبًا. ولكنه يعلّم الحساب بينها انا اعلم اللغلة الانكليزية. كما انني لا ا افهم كثيراً في الحساب. وسمع رنين الهاتف فأسرعت السيدة يورك الى المداخل لتجيب. سمعتها لين تقول:

لن تستطيع أن توصلها إلى المؤتمر. أفهم. سأقول لها ذلك. نعم هي المحليقة . . . هل البيانوفي حالة جيدة؟ أذن زيارتك قد أتت بقائلة الله المجيلا حي وقل لها أنه يسعلني زيارتها لي في أي وقت تراه مناسباً . . . نعم سأخبر لين أسفك وسأوصلها بنفسي في سيارتي.

عادت السيدة يورك الى الحديقة وقالت تخاطب لين:

ـ خابر كريس ليقول أنه اضطر للتأخير في المنزل حيث اشتروا البيانو. قال انه سيذهب الى منزل انجيلا وطلب مني ان أوصلك الى المؤتمر يا لين.

- أرجوك. لا تهتمي يا سيدة يورك. يمكنني العودة بالباص.

ـ لا يا غزيزتي. هذا غير ممكن. لدي سيارة خاصة بي أقودها بنفسي ويسرني ان اوصلك متى شئت.

لنذهب الآن. على أن أسجل بعض الملاحظات قبل بدء المناقشة. ربًا استطيع أن أساهم في المناقشة ببعض الافكار البناءة.

- هيا بنا اذن. سأحضر السيارة من المرآب.

وبعد أن انطلقت السيارة بها في طريق العودة قالت السيلة يورك تحدث بن

- ارجوك ان تساعيني لما سأقوله يا عزيزتي. اشمر ان من واجبي ان اصارحك بالحقيقة ونحن في بمثل هذه الظروف.

تابعت السيدة يورك كلامها وهي تنظر إلى الطريق أمامها بكل حذر:

. رَبَمَا أَكُونَ خَطَئَةً فِي تَفَكِيرِي، وَلَكُنْنِي شَعْرَتَ أَنْكُ سَعِيدَةً لَلْغَايَةِ بَرِفِقَةً كريس. أنا لا أعرف ماذا أخبرك ولكنه سيتزوج قريباً من انجيلا.

ـ هو لم يخبرني بذلك. . .

- كم هو عفريت. لكنها خطويان سراً منذ سنين عديدة. لقد طلب منها كريس الزواج ولكنها فضّلت ان تتريث وتبقى دون اي ارتباط، لتصب كل اهتمامها على ترسيخ أقدامها والنجاح في مهنتها. والآن وقد استقرت ونجحت ووصلت الى القمة، لم يعد هناك من لزوم لتأخير الزواج. ولما حضر كريس منذ ايام الى هنا، صارحني بهذا الموضوع وأخبرني أنه سيتزوج في القريب العاجل ولكن الترتيبات الاخيرة تحتاج الى حضور والله ولذلك سيتريث اسبوعاً في انتظار عودته.

نظرت السيدة يورك الى لين ولكنها وجدت انها قد أخفت كل مشاعرها خلف قناع بارد يخفى وجهها.

وأكملت السيدة بورك حديثها:

ـ اتحنى أن تتفهمي ما أحاول أن أقوله يا لين، وآمل أن لا يزعجك قولي. أحد أن من واجبي أن اطلعك على أحواله وموقفه.

\_ يا سيدي. علاقتي بكريس لا تتعدى حدود الصداقة البريئة النقية. نحن صديقان ليس الأ. انا أعلم منذ البداية بعلاقة كريس بانجيلا وحبه لها.

تمنّت لين ان تنطل كذبتها على السيدة يورك وان تحافظ على رباطة جأشها وتوازنها.

ـ الحقيقة انني مخطوبة لأحد المعلمين في مدرستي وسنتزوج قريباً.

. آه. من الواضع اذن أن المسألة محلولة. كم أنا مسرورة بمعرفتك يا عزيزي. أنت فتاة عاقلة ومتزنة ولو لم يلتق أبني بانجيلا قبلك لكنت اتمنى من كل قلبي أن يلتقي بك، أو أن يقع في حب فتاة مثلك.

وصلت لَين اخيراً الى مبنى دالز... مكان المؤتمر. وشكرت السيدة يورك على توصيلها ودعوتها للعشاء. وذكرت لها مقدار سرورها بلقائها وصافحتها مودعة وهي تحاول جهدها أن تحبس دموعها التي كانت على وشك الانهمار.

دخلت لين مُبنى دالز وكان بانتظارها صديقها جون هلويك، يحوم في المدخل الرئيسي. ويشجاعة فائقة ابتلعت خيبة أملها وأخفتها خلف ابتسامة عريضة مصطنعة.

التقاها جون وسألها بلباقة:

ـ هل امضيت امسية سعيدة؟

دخلت برفقته الى قاعة الجلوس وتذكرت والاسي يعصر فؤادها كيف

كانت معاملة كريس لجون خالية من اللياقة. غضبت جداً وتغلب غضبها على حزنها وكآبتها، وظلت على هذه الحال ملّة يومين. لقد غرقت في الغضب بدلاً من أن تغرق في الدموع.

وفي صباح يوم الثلاثاء ـ يوم نهاية آلمؤتمر ـ صممت لين تصميها اكيداً على الابتعاد عن طريق كريس مها كلفها الامر.

سألت عن مواعيد القطار الى لندن و اكتشفت ان هناك قطاراً سريعاً يترك المدينة حوالى الواحدة بعد الظهر. قررت ان تحجز لنفسها مكاناً فيه. عليها ان تغادر مبنى دالز في فترة انشغال الجميع بالغداء. ستطلب سيارة أجرة وتغادر الحرم بينها يكون الجميع في قاعة الطمام. وسينتظرها كريس في المدخل الرئيسي بعد الغداء دون فائدة. ستكون في طريقها الى لندن حيث منزل والديها في منطقة كنت.

سرّها جداً أنها لم تذكر له عنوانها في كنت. لن يتمكن من اللحاق بها. ان كين هو الوحيد الذي يعرف عنوان والديها. وعندما تعود الى عملها بعد العطلة سيكون كريس قد عقد خطوبته على إنجيلا وانتهى الأمر ولن تلتقيه بعدئذ ابدأ...

مساء الاثنين كتبت لين رسالة غتصرة الى كريس وقررت ان تعطيها الى السكرتيرة غدا الثلاثاء كي تسلمها له قبل رحيله.

كتبت لين تقول في رسالتها:

- كريس! رأيت ان لا نفع من صداقتنا والأفضل لنا ان لا نلتقي من جديد. قررت ان أعود وحدي بالقطار وعندما تتسلم رسالتي سأكون في طريق العودة. أشكرك لصداقتك ياكريس. انت ستتزوج من انجيلا وانا ربا سأتزوج من كين. اتمنى لك كل السعادة.

لين

ملاحظة: ربما تتكرم بارسال جقيبة ثيابي التي تركتها صدفة في صندوق. سيارتك. أنا آسفة لهذا الازعاج.

تمنت لين ان تجف الدموع المنهمرة فوق كلمات الرسالة قبل ان تختلط الكلمات بالدم ع. . .

وفي صباح يوم الثلاثاء وبعد أن تناولت الفطور بسرعة رتبت حقيبتها

ووضعتها في المدخل الرئيسي في غرفة المعاطف قرب مكتب الاستقبال. ثم عادت الى غرفتها من جديد تعيد النظر في محتوياتها وتتأكد من أنها لم تترك خلفها شيئاً من أغراضها. أقفلت الغرفة الآخر مرة ونزلت السلالم تريد ان تسلم المفتاح.

كان كريس يقف مع مجموعة من الناس في المدخل الرئيسي للمبنى. يداه في جيوبه ويبدو عليه الارتياح والسعادة. ورجا أحس بوجودها لأنه النفت ناحيتها ورفع يده عيبا وبدأ يشي باتجاه السلالم لملاقاتها. ولكنها أسرعت ترتقي السلالم من جديد، واحتمت في غرفتها. لقد سرّت لأن المفتاح لا يزال في حوزتها. دخلت تلهث وقد انقطع نفسها من صعود السلالم بسرعة وارتمت فوق السرير. كانت ضربات قلبها تسرع وقد اضطرب نبضها.

رأت أن تبقى في غرفتها حتى يمين موعد بدء المحاضرة ومن ثم تنزل ببطء الى قاعة المحاضرات وتنضم اللمستمعين دون أن تلفت اليها الأنظار.

وهكذا فعلت. نزلت وجلست بالقرب من جون هلويك. وتهض عريف المؤتمر فعرف المحاضر الاول. نظر اليها جون مبتساً وهويؤنها على تأخيرها، ثم أشار الى المنصة حيث جلس كريس بين المحاضرين وقال: ما اليس هذا صديقك؟

هزت لين رأسها موافقة.

هل لاحظ كريس تأخرها؟ لا تعرف! حاولت جاهدة أن لا تنظر الى المنصة حيث يجلس حتى لا تلتقي نظراتها. وظلت تحدق في الصفحة الفارغة أمامها بينها كان المحاضر يتلو محاضرته. سجلت بعض الملاحظات التي وجدتها مفيدة، ولكنها لم تكن جديدة عليها. وبعد أن انتهى من محاضرته، صفق له الحاضرون واغتنمت لين هذه الفرصة فنظرت بسرعة الي المنصة. كان كريس ينظر اليها نظرة تساؤل مستغرباً تصرفاتها وقد وجت وأجفلت وازدادت ضربات قلبها سرعة.

نهض عريف المؤتمر من جديد وعرف كريس قائلًا:

ـ نختتم المؤتمر بمحاضرة الاستاذ كريستوفر يورك وعنوانها: لنعط اللغة الانكليزية الحياة...

نهض كريس وبدأ يتكلم بطلاقة وثقة. كانت لين تراقيه وقد تبخرت كل مقاومة او تصميم على كرهه. بل على المكس وجدت انها تشعر بفخر واعتزاز كبيرين. كان متمكناً من قوله وقد سيطر سيطرة تلمة على انتباه المستمعين وتفكيرهم.

بدأت كلماته تدخل عقلها الواعي. لم تصلق أول الامر ما كانت تسمع. كانت تنظر اليه مشدوهة وتحاول ان تقرأ تحركات شفتيه بعينيها حتى تفهم كل كلمة ينطق بها.

كانت كل أفكاره تدعم أفكارها، وكل آرائه في طرق التعليم الحديثة هي نفس آرائها. لقد بذل جهده في تطوير التفكير الجديد لمعلمي اللغة، وحثهم على تقبل الوسائل الحديثة في التدريس. ودعم جهود المعلمين المتخرجين حديثاً والذين يكابدون الأمرين في محاولتهم تطوير طرق وأساليب التعليم بعقلية جديدة رغم المعارضة.

ولفت النظر الى معارضة الأهالي وكذلك الى معارضة المعلمين التقليديين الكبار والذين يجدون صعوبة في تغيير طرقهم واتباع الطرق الحديثة. لقد آمن بكل شيء كانت تؤمن به هي في الماضي، وكانت تظن انه يعارضه بل ينعته بطيش الشباب وتهوّره.

نجح في أن يجعل الحياة تلب في المؤتمر كله من خلال محاضرته. ثم أكمل يقول:

- أنني مفتش في وزارة التربية واستطيع أن أرى الموضوع برّمته بشكل عام. أنني اراقب الجميع (ضحك المستمعون لتعليقه). يجب أن ترتكز اللغة على وسائل تعليمية حديثة. عليها أن تنطلق بعيداً عن الطرق التقليدية المتبعة والتي عنى عليها الدهر. علينا أن نلتفت إلى الطرق الحديثة في التفكير والبحث. وما هو دور المعلم هنا؟ من الواضع أنه ليس انسانا آليا (ضحك الجميع لهذا التشبيه) درب على أيصال معلومات معينة ومبرجة. بحمل الطبثورفي يده وصوته مرتقع ويملك القليل من الحيال. بل هو المرشد والقائد والمراقب، تقع على عاتقه مهمة أذكاء الانتباه وارساء هو المرشد والمقائد والمراقب، تقع على عاتقه مهمة أذكاء الانتباه وارساء الاعداف السامية واستعمال الحيال الواسع في البناء والعطاء. على المعلم أن يملك الارادة ليستعليم التغيير. عليه أن يؤمن بالآراء الجديدة دون شك.

ثم ختم عاضرته قاتلاً:

جلس كريس مكانه خلف للنصة وسط التصفيق الحاد المتواصل. هلل له بعض الاساتلة من الشباب مستبشرين خيراً بمساتدته العلنية لهم ووقوفه

الى جانبهم في هذا للرضوع الشاتك.

وصفقت لين اعجاباً. نظرت اليه والتقت نظراته المتسائلة. ابتسمت له ابتسامه عريضة كأنها تقول له: اشكرك كثيراً لدهمك المعنوي لي. لقد رددت الي ثقي بنفسي وايماني بطرقي في التدريس.

وبعد ان هذا المتصفيق نهض عريف المؤتمر وأحلن انتهاء المؤتمز التربوي وتمنى ان يكون الجميع قد استفادوا بطريقة او بأخرى من ايام المؤتمر

الحبسة الماضية.

تركت لين مقعدها وخرجت مع الأخرين. وأخبرت جون الذي كان يمشي خلفها أنها ستأخذ القطار على الفور. خاب أمله كثيراً لأنها لن تتناول طعام الغذاء برفقته كها كان يتمنى.

- اصطيفي صنوانك يا لين. ربما نلتقي في يوم من الايام مع انني اعتقد انك ستتزوجين في القريب العاجل. ومن الواضع الآن ان خطيبك يوافقك الرأي في كل افكارك بصدد التعليم.

يوافعت المرابي في على المحارف المحادث المحادث المحادث و المحادث و المحادث و المحادث ا

مستيرية وقالت:

\_ أوه. لا أعرف. . . ولكنني سأعطيك عنواني.

وكتبت له عنوانها في كنت على غلاف برنامج المؤتمر. صافحته مودعة وحلت حقيبتها من غرفة المعاطف الى سيارة الاجرة التي كانت تتنظرها في الخارج، بعد أن سلمت مفتاح غرفتها والرسالة التي كتبتها لكريس الى السكرتيرة. ورجتها ان تسلمها له بعد الغداء. نظرت حولها تتأكد من أن كريس لم يرها. ثم دخلت السيارة وأعطت السائق وجهة سيرها وارتحت فوق المقعد مجهدة. . .

جلست لين في القطار شاردة ساهمة وهو يسرع بانجاه الجنوب. كانت كريشة في مهب الربح تتقاذفها شتى الافكار. وتلكرت كلمات الاغنية التي كتبها الشاعر الهندي طاغور والتي تقول:

- لا تذهبي ياحبيبتي دون ان تخبريني. .

رددت كلمات الاغنية في عقلها وامتلاًت مآقيها بالدموع. لقد ذهبت دون ان تخبره. . . .

كانت عواطفها كالبحر الهائج تتصارع في داخلها، وفي عقلها اسئلة متعددة لا تجد لها أجوبة: لماذا لم يخبرها بخبر خطوبته لانجيلا؟ لماذا كان يتهرب من الاجابة عن اي سؤال حول علاقته بها؟ لماذا نفى حقيقة خاتم الخطوبة الذي كان في اصبعه؟

كانت لين تحلق عبر النافلة ولكنها لا ترى شيئاً. وكان الركاب يمرون سا دون ان تلحظهم.

كان تفكيرها ينصب على كريس: ربما يكون قد انتهى من تناول خدائه، وهو يتنظرها الآن في المدخل الرئيسي. كيف سيكون شعوره عندما لا يجدها؟ هل سيغفد رباطة جاشه؟ هل سيسر لأنه لن يتكبد مشقة احتمال رفقتها لساعات عديدة ولسافات طويلة؟

شعرت بالجوع يداهمها. بحثت في حقيبة يدها عن أي شيء تأكله، ووجدت قطعة شكولاته صغيرة في زاوية حقيبتها. اكتفت بها وفضلت ان لا تتكلف مشقة السير الى مقصورة الطعام. أغمضت عينيها من شلة المتعب والألم وغفت لفترة طويلة. واستفاقت قبل قليل من وصلول القطار الى المحطة الرئيسية في لندن.

دخلت الحمام وغسلت وجهها بالماء البارد، وحاولت ان ترتب زينتها وتمشط شعرها وبذلك انتمشت قليلاً. ويعد أن وصل القطار الى المحطة نزلت تحمل حقيبتها واتصلت هاتفيا بمنزل والديها لتخبرهما بوصولها قبل الموعد.

دخلت منزل والديها وهي متعبة وجهدة، وارتحت بين احضان والدتها. - يبدو عليك الارهاق يا صفدتي.

د يبسو صيف ادرسي يا صميري. نظرت والدتما اليها ورأت دموعها تملأ مآقيها.

ـ كنت انتظر ان اراك في حال أفضل بعد قضاء حطلة قصيرة في المؤتمر

التربوي. تعالي اخبريني ما الأمر؟

أطل والدها من مكتبه ورحب بها قائلًا:

ـ اهَلاً وسهلاً يا صغيرتي. انني كالعادة في مكتبي أصحح دفاتر تلاميذي. اخبريني هل كان المؤتمر ناجحاً؟

ـ نعم. كان المؤتمر جيداً ولكنه لم يحقق غايته المنشودة.

قالت والدتها بتعجب:

- لماذا أنت متعبة الى هذا الحد؟ هل من مشكلة؟

ـ لا ياأماه. اريد فنجاناً من الشاي. سأصعد الى غرفتي وأفرغ حقيبتي بينها تحضرين لي الشاي.

ر ـ طبعاً. سأحضر الشاي الى غرفتك.

أمطرها والدها وابلاً من الاسئلة حول المؤتمر والمحاضرات. وتحدثت معه بطلاقة وعفوية وقد ساعدها الحديث على استعادة توازنها.

أحضرت والدتها الشاي ووضعته قربها فوق المنضدة وجلست قائلة:

هيا يا لين. تكلمي واخبريني القصة بحذافيرها.

- اعتقد يا أماه انني لن استطيع ان أخفي عنك أي شيء...
وببطه واختصار أخبرتها لين مقاطع متفرقة من القصة. اختلطت
الحقيقة على والدتها لأنها سمعت أجزاء من الحقيقة ولم تسمع الحقيقة
الكاملة. ولكنها لم تستفسر منها او تطلب المزيد من التفاصيل بل فضلت أن
تتركها على هواها. حاولت ان تهدىء من روعها وأبدت بعض الشفقة على
حالها والأمل في عودة المياه الى مجاريها بينها وبين المفتش. ولكن لين كانت
تعرف حق المعرفة ان القصة بالنسبة لها انتهت وانطوت صفحتها الى الأبد.

تعرف حق المعرفة أن القصة بالنسبة ها انتهت وانقوت صفحتها ألى الابد. شعرت لين بتحسن كبير في نفسيتها بعد أن افرغت جعبتها والقت ببعض همومها على كتفي والدتها. ثم التفتت اليها وأخبرتها أن الجوع قد تمكن منها كثيراً. هللت والدتها فرحاً وأسرعت تطمئن صغيرتها قائلة:

ـ لا تحزني يا صغيري. ستنسين هذا الرجل مع الوقت. في المستقبل ستتساءلين لماذا أحببته إلقد آلمك كثيراً. لم يكن صريحاً معك، ولا يستأل

حبك ومن الأفضل ان تخرجي من حياته. هزت لين راسها موافقة وابتسمت لرأي والدتها.

نامت تلك الليلة ملء جفونها. كانت أحلامها كلها تقتصر عل كريس.

جرحها لا يزال ينزف ومع مرور الزمن ستشفى من جراحها. وديما ستبقى علامات ظاهرة لهذا الجرح، ولكنه سيلتثم وستطوي الآيام ذكرى كريس

## 9 \_ منذ الآن. . .

الزين هياء للنسيان والزمن يدواي كل الجراح ولكن لين لم تشعر باية وراحة بعد وصوبها الى منزل والديها في كنت. وفي نهاية الاسبوع كانت لا وتزال تبن من جراح قلبها وتشعر بكابة وحزن هميقين. وقد ازداد حنينها الملوجل المليي احبته بكل جوارحها هي تحاول يائسة ان تنساه. بدأت تستعيد الحقيقة في ذهنها. وصمّمت ألا تراه مرة ثانية. حتى ولو قابلته عسدة المحني يوبيطها به رابط. لقد انهكت قواها تلك الحقيقة وغمرها الألم عسدة.

وهم موور الإلام بدأ قلقها يزداد ونفسيتها تتحطم وأعصابها تزداد توتراً وتشخباً. قورت إلا يقد المعنود حول وتشخباً. قورت إلى تهرب من مشاكلها وتقصد الحديقة الصغيرة حول المنزل تتلهى بالاعتنام بها. ربما سيبعد الضجر بهذا ولو قليلا عن حياتها. تقد مقينة حزينة كثيبة منذ ودعت كريس لأخر مرة في منزل والدته.

المضتديوم السبت بعد الظهر في الحديقة. بقيت ساعات وهي تركع العام مدخل الله السبت بعد الظهر في الحديقة. بقيت ساعات وهي تركع العام مدخل الهاب الخارجي في الفسحة الأمامية للمنزل تعشب حوض اللورود وتقليبه من المحلواء والمناف المنظرة لارتدائها للعمل في الحديقة، لأن الأخر لا يزال في منيازة كريس حيث تركته. ومن المؤكد انه سيرسله لها الى عنوان شقتها في طيلدنهد.

كانت تجلس القرنصاء وتنظر بفخر الى ما الجزئه من عمل في تنظيف الحواض الزهور. وأذا بسيارة تسير ببطء بالقرب منها ثم تتوقف. تنهلت لين واضية عن عملهة في الحديقة وخلعت تفازاتها الخاصة بالعمل، وإذا بها

تسمع وقع أقدام في الممر المؤدي الى المدخل. لم تنظر لترى لأنها كانت تعتقد ان الزائر يريد والدتها.

فجأة توقف وقع الاقدام وسمعت خشخشة الاعشاب كان الحداً يقترب منها. نظرت وللحال توترت أعصابها وحست انفاسها. . . لا بد وان خيالها يصور لها ما تراه بعينيها . . . أنه امامها. هل من المعقول اذا يحضر كريس الى كنت وكيف له ان يعرف عنوانها ليلحق بها؟

وقف كريس أمامها بشحمه ولحمه. أجالت بصرها فيه واستقرت عيناها على تقاسيم وجهه فانتابتها للحال رعشة خفيفة. ويشعرت بلوار مفاجيء وكادت تسقط على الارض لو لم يتداركها كريس بيديه الفنويتين ويمنعها من السقوط. فتحت عينيها ونظرت اليه بلهول وهي لا تاصدق وقالت بصوت خافت:

ـ كريس. . .

ربما لم يسمع صوتها وهي تناديه... ولكن السعادة العارمة ملأت كيانها. لقد لحق بها. انها لا تحلم. انه امامها وتستطيع ان تلمسه وتحسه.

- لين؟ آسف لأنني فاجأتك على هذا النحو.

نظر اليها ملياً. وتوقف عن الكلام. كان يحاول ان يعب بخياله تفاصيل وجهها وتقاسيمه. أمسك بها ولكنها بسرعة فاثقة استجمعت قواها وحاولت ان تخفي حقيقة شعورها نحوه تحت ستار من عدم الاهتمام. وضعت فوق عينيها ستاراً يخفي فرحتها بعودته. ثم تكلمت اخيراً:

- كيف تمكنت من الحصول على عنواني أبي كنت ؟

- بطرق ملتوية وشيطانية. أولاً سألت السيدة التي تسكنين عندها. الخبرتني بعد إن فتشت عن العنوان يمينا ويساراً إنها أضاعته، ولكنها أكدت في انه يقع في كنت وفي شارع يبدأ بحرف (س) والانترحت سفن وأوكس وسوائل وشورهام. اتصلت بعد ذلك. بماري ولا كن السيدة التي تقطن عندها أخبرتني انها مسافرة وكذلك أخبرتني بأنباء، مسارة عنها... هل تعلمين انها تزوجت وأنها مسافرة في رحلة شهر العسل؟

- شهر العسل؟ اذن تزوجت ماري. لم اكن أُعلم ولكنك تستطيع الآن ان تخبرني باسم عريسها أليس كذلك؟

- نعم. وبما تعرفينه. أنه مدير مدرسة ثانوية في ضرواحي ميلدنهد. رجل

مرح المحيا واسمه توم فارو. أرمل وناجع في عمله. كنت أزوره في مكتبه بعد الدوام المدرسي حين التقيت ماري عنده وسمعت قصتها.

تذكرت لين انها راتهما ليلة الحفلة الموسيقية يتكلمان سوية في مؤخرة القاعة وقالت:

- أعتقد انني رأيته دون أن انتبه الى انه العريس، كم انا سعيدة من أجلها. واخيراً انتهت الامور معها كها تشتهي.

- أنا اوافقك الرأي. انها فتاة طيبة وتستأهل السعادة والخير. . . لأعد الآن الى موضوع عنوانك. . . بدأ اليأس يتسرب الى نفسي ولكن فكرة جديدة لمعت في خاطري. اتصلت بصديقك الصحافي طوني ارنولد وطلبت مساعدته. قال انه لا يعرف عنوانك ولكن لديه صديقاً صحافياً يعمل في كنت في جريدة محلية ويعرف كل اخبار المنطقة ولا يفوته سرا من أسرارها. طلب مني ان أعطيه مهلة يومين فقط ليعود بالعنوان. وبالفغل عاد الي ومعه ستة عناوين لآل هيولت. ولقد وجدتك اخيراً في عنوان شورهام.

نظر اليها نظرة متفحصة وقد تغيّرت تعابير وجهه على الفور وهو يقول: \_ أشكرك يا لين على هذا الطقم. انه يلفت الانظار ويلمع وسط الجديقة كالفنار وبفضله اهتديت الى وجودك. لقد عدت خائباً بعد ان زرت ثلاثة من آل هيولت ولا تتصوري فرحتي حين رأيتك بهذا الطقم الاحر قريباً من

العنوان الذي أقصده.

ابتسم كريس لها ابتسامة عريضة مغرية فقفز قلبها من مكانه. لاحظت لين ان والدتها تقف في مدخل المنزل تراقب باستغراب الرجل الغريب الذي حضر على غير موعد. قالت لين تخاطبه:

ي تعالى يا كريس الأعرفك الى والدي. أماه، أقدم لك كريس يورك. نظر كريس الى والدتها وهي تقف امامه. كانت سيدة تميل الى البدانة قليلاً بل هي ممتلئة الجسم. شعرها رمادي وعيناها حادّتان. الاحظ كريس انها تصغر والدته قليلاً.

نظرت اليه السيدة هيولت باستغراب كلِّي وهي تقول:

ـ أنَّت الاستاذ يوركُ؟ لا بد وأنك أصغر بعَشرينَ عمَّا ثمَّا وصفتك لين. نظرت لين الى كريس ذات معنى وضحكا على الفور. - انا لم افعل أي شيء من هذا القبيل يا أماه. انت التي تخيّليته على هذا النحو عندما حدثتك عنه.

يا ابنتي العزيزة، من الواضع الآن ان الذي لم تقوليه هو المهم. أهلًا وسهلًا بك بيننا يا استاذ يورك. هل كانت ابنتي تنتظر وصولك؟ نظر كريس الى لين نظرة ذات معنى قبل ان يجيب:

- لا. لقد حضرت دون موعد.

- تفضّل ادخل وتناول الشاي معنا. تفضل الى غرفة الجلوس

التفتت تخاطب لين:

- نادي واللك ليحضر ويتسلّ بالحديث مع الاستاذ يورك بينها تساحديني في تحضير الشاي .

ـ اسمى كريس يا سيدة هيولت.

ـ لا بأس يا كريس. سأناديك بهذا الاسم كها ترغب. أقدّم لك زوجي نورمان. . . هذا كريس يورك.

سر الاستاذ هيولت من هذه المفاجأة وقال:

**ـ انت لا تشبهه. . .** 

ضحك الجميع مرة ثانية. مشى والد لين الى النافلة وسأله:

- هل هذه الروفر الحمراء سيارتك يا استاذ يورك؟

أجابت لين بسرعة قائلة:

- انها سيارة سريعة ومريحة ومناسة القيادة.

نظر والدها الى كريس مستفسراً وقال:

ـ هذا كرم منك يا استاذ يورك ان تأتمنها على قيادتها.

ـ لقد سمحت لها بقيادتها لأني كنت أثن بها في وقت من الأوقات. نظرت لين الى وجه كريس ووجلت ان الغضب قد احتراه. ارتعشت

فليلاً وتمنت أن يخفي الأمر عن والدها.

- حسناً يا استاذ يورك. علينا الآن ان نبعد سيارتك عن المدخل لاتني وزوجتي على موحد لقضاء السهرة في الحارج. سلخوج سياري من المرآب وتضع انت سيارتك مكانها.

انتظر كريس قليلا قبل ان يلحق بوالدها الى الخارج. وتلتى لين قبل ان تدخل الى المطبخ لتساحد والدعا قاتلاً:

\_ لقد جلبت لك ثبابك بالين.

ثم خفض صوته كثيراً حتى لا يسمعه لحد وقال سلخراً: \_ أودت ان احتفظ بها ذكرى حبية لمفلمة عاطفية، ولكني عفلت عن هذه الفكرة. بعض الذكريات تصبيح بالاقيمة مع مرود الوقت وحسب الظروف. الا توافقين؟

وقبل ان تتمكن من ان تسأله تفسيراً لقوله خرج في اثر والدها. بدأت دموهها تنساب دون ارادتها وهي تستغرب من جديد رخبته الجاعة في التجريح. ماذا فعلت له؟ انه سيتزوج انجيلا وهي ستبقى وحيدة مع حبها... دخلت لتساعد والدنها في المطبخ.

سألتها والديها بعد تردّد:

 مل هذا الشاب هو الذي سبّب لك وجع القلب وحذابه؟
 هزت لين رأسها موافقة ولم ترفع نظرها عن الخبز الذي كانت تقوم بتقطيمه.

\_ وماذا حصل؟

\_ لقد أخبرتك يا اماه. خطب فتاة غيري واسمها انجيلا كاستللا.

\_ هل ما تقولين حقيقة (قالت والدنها مستغربة ما تسمع) وهل تقصدين

المغنية الشهيرة؟

ـ نعم يا أماه. انه يعرفها من سنين عديدة. لقد تابعا دراستها سوية في كلية الموسيقى والفنون الجميلة. كريس يعزف على البيانو منذ فترة من الزمن. ربحا تكونين استمعت اليه. انه مشهور جداً في شمال المبلاد ويسمى نفسه ماركوس الدرمان.

\_ طبعا استمعت اليه. انه عازف ماهر. كها استمعت الى بعض اسطواناته المسجلة.

\_ ولديه أسطوانات مسجلة؟ لم يخيرني بللك.

ر أنه رجل متواضع . . . هل أنت واثلة من أنه سيتزوج انجهاد؟ . . والدته اخبرتني ذلك بنفسها . لقد بحث واياها ترتيبات زواجه المقبل خلال هذه المعطلة . وعلمت منها انهم ينتظرون هودة والله من الحاليج لإنجام الاجرامات المضرورية .

\_ لنت تذهلينني. لنه ينظر المك بحتان وعبة صلطة لا تنفي عل أحد،

ولا يعقل ان يكون هل وشك الزواج من غيرك. إمّا ان يكون هادماً أو ان هنالك بعض الالتباس.

بقيت لين صامتة خلال تناول الشاي بينها الحديث يدور بين الأخرين. مادت الى أحلام اليقظة السعيدة. كانت تحاول جاهدة ان تنسى كل لحظات التعاسة التي مرت بينها، وتسمى لأن تبقي ذكرى هذا اللقاء بينها من أسعد لحظات حياتها.

نظرت والديها اليهال وقالت:

- انا ووالدك على موحد لزيارة آل يروان هذا ألمساء. . . وانتها ماذا ستفعلان؟

نظرت لين تستطلع رأي كريس بهذا الامر. فقال بلهجة آمرة:

- هُلُ استطيع يا لين أن أحدثك حديثاً قصيراً في موضوع هام قبل أن ارحل؟

ـ طبعاً. أنا باقية في المنزل ولن ارافق والديّ في زيارتها.

توترت أعصابها من جديد وتذكرت يوم طلبها للاجتماع في مكتب مدير المنومة. تذكرت كرهها للمفتشين قاطبة ونظرت الى والدتها التي كانت تراقبها بتمعّن.

ويسرعة رتبت لين الطاولة ونظفت فناجين الشاي ونشفتها بمساعدة كريس. كانا يعملان معاً بتعاون وتفاهم. خمرتها السعادة وأحست انهها متوافقان ولن يفرقهها أي شيء في الوجود. ربحا سيتبخر حلمها ويصبح أشلاء مبعثرة في خيالها بعد ان يرحل كريس الى الأبد...

جلس كريس ينتظرها في غرفة الجلوس. وتحدث مع والدها بينها كانت والدتها من حديثه مع المفتش وسأله عن طبيعة عمله وسلطاته وواجباته.

جلست لين بالقرب من النافلة تستمع اليهيا بفخر واعتزاز. كانت تخلم ان يصبح كريس فرداً من أفراد حائلتها وأحست ان والدها يرحب بوجوده كصهر له.

استجمعت لين شُتات افكارها وحاولت طرد هله الاحلام السعيلة من خاطرها. كان كريس يقف وظهره اليها، ولكنه علك قوة سحرية في قرامة افكارها دون ان ينظر اليها.

قالت والدتها بعد ان اصبحت جاهزة للخروج:

. وداعاً یا کریس. لقد سررت بلقائك (مقت بدها تصافحه مودعة) ربا نلتني من جدید.

نظر كريس اليها نظرة معبرة وهو يؤكد لها انها سيلتقيان. قال والدها

ـ وداعاً يا بني.

بقي كريس قرب النافلة ويداه في جيوبه يراقب انطلاق السيارة بعيداً عن المنزل. انزوت لين في مقمدها وران صمت ثقيل كأنه ضباب خانق. ارتعشت لين وأحست بالبرودة تلف عظامها. وبعد قليل وجدت انها لن تستطيع ان تحتمل المزيد من الصمت وقالت:

\_ كريس. هل وصلتك رسالي؟

أجابها دون ان ينظر اليها:

- نعم. استلمتها، وحتماً لم تنتظري جواباً مني عليها.

ـ ولماذًا لحقت بي الى هنا يا كريس؟ لتخبرني بموعد زفافك ام ريماً لتدعوني اليه؟

التفت اليها بسرعة وقد اكتسى وجهه بالأسى وانهال عليها بكلماته القاسية كأنها الطوب.

ـ سخريتك هذه لن تزيل الجفاء بيننا. ربما تعتقدين أنك المجروحة والمتألمة ولكنني في الحقيقة انا الذي جرح وأهين.

\_ أنت؟ وكيف؟ لقد أخبرتني والدتك \_ أنت لم تخبرني الحقيقة \_ عن موعد زواجك المرتقب من انجيلا . .

- أتذكرين يا لين موقفنا العاطفي . . . يومها أكدّت لي انك تثفين بي ثقة همياء . قلت لك دائم يومها ، تذكري كلماتك تلك دائم يا لين لأنها ركن حصين في طبيعة علاقتنا وارتباطنا في المستقبل . . . وعند الاختبار وجدت اللك لا تثقين بي كما كنت تقولين . . . اخبريني ارجوك . . . لماذا هربت من مقابلتي في قاعة المحاضرات في المؤتمر ؟ لم تحاولي ان تعتلري او ان تشرحي لي اسباب تصرفاتك غير المقبولة . انا لم أتصورك في يوم من الأيام فتاة جبانة . . . ربًا أردت العودة بسرعة الى خطيبك ؟

ـ خطيبي؟ من تقصد؟

- ﷺ فيف ? ويعل لملنك المترسم سنطيب والمقالة ؟ تليني لمجنى كيكين الموازشنال الملعلم الملق المبيونة والدي عنه . حل نسبيته ؟

- الناد قلت فلك لأنني . .

توقوقفت وق المهاكم كلسلتها ووما المقائدة الالا الاكالت توقيد الله المقائدة والمال المقلت المقلت المقلت المقلت المقلفة والمالية والم

معيل رأيت كين بعد هودنك؟

-. لا. سناتعيل به مقاتفياً عندما أصل إلى ميلدنهد في صبلخ الغد. ساجتمع به غداً وأخبره جوابي.

. اعتقلت الك التصليب ال

- ۴ لا . الم فأقرر بعد . . .

- ﴿ وَعِلْ رَقَرُوتَ الْأَنَّ؟

- \_ نمم

- المظلور انني معنورت في الالوقت المانسية المعنفك!

- يَسْفِينَي ؟ عِلْ مَاذًا؟

الخطر إلى ساعته وقال:

- لا قائلة بعد من بقائي . عِمِلَ الدرار بول عطور يقي طويل.

- يستغمب

منتهم وتوهاماً يايلون أثلثك ان ملتتي موة ثانية .

مركزيس مرمن منطقالها والما الأبلد ولن رواه بعد اليوم . .

ماذا تعفيد المن مبعيد يا كريس؟ لماذا توقع المعوالق بينا؟ المامتالات المتعالمة المعالم المعالم

و والله في الله والد عد الرحي المراجع المراجع

والكنف وأن والانتاء المديدان بالطين

مَعْظِرُت لِبَالْمِيه بِلْوَمُولَ وَوَكُمُ لِمُومِعَت مُقَدِّة مَنْظِر مُوقِ مَسْرِوق وَعَدَدت:

- د ورخابه اللكيكين سيكون لا ران وارتو وجديد ا.

تسمّر كريس في مكانه. مرت سيارة مسرعة امام المدخل ونبح كلب في الخارج، وغنى طفل صغير في الجوار أخنية سعيلة. . . عاد كريس ادراجه ببطء. مشى اليها ووقف أمامها ينظر اليها نظرة حانية ويبتسم لها ابتسامة رضى. وفتح ذراعيه ليحتويها قائلًا:

ـ يا فتاتي الحبيبة. وماذا تنتظرين اذن؟

شعرت كان قوة لا مرثية قد جذبتها اليه. وتهضت تلقائياً فرمت بنفسها على صدره وطوقها بذراعيه وهو غير مصدق، يمعن النظر في عينيها ليتأكد. النقت النظرات وتصافت القلوب وغمرتها صعادة لا توصف. لامست شفتاه خديها وأجفانها وجيدها بحنان ورقة لم تعرفهها من قبل.

\_ يا حبيبي الغالية . كم أحبك وكم اريدك . سأتزوجك بالرغم من كل

حملها ودار بها فرحاً يكاد يطير والدنيا لا تسمه. ثم عانقها بقوة كادت تخنق انفاسها.

ـ قولي انك تحبينني كها أحبك. قولي انك ستتزوجينني.

تمتمت له بالكلمات التي أراد سماعها وجلس واياها على المقعد. وعاد يعانقها من جديد. مرت دقائق وهما على هذه الحال... وبعد ان استطاعت ان تتكلم بكلمات مفهومة قالت:

ـ ولكن والدتك اخبرتني انك ستتزوج انجيلا. .

يا حبيبي الغالية، والدي كانت غطئة. ليس من حقّها ان تحدثك بهذا الموضوع. انا لم أكتشف ما دار بينكما من حديث الاحين عدت غاضباً الى المنزل بعد ان استلمت رسالتك . . . أعماني الغضب وصبرت والدي على ثوري واخبرتني فحوى الحديث بينكما . . . وكان لا بد من ان أساعها في النهاية . كنت قد بحثت معها ترثيبات زواجي المرتقب . كنت أعنيك أنت ولم أكن أقصد انجيلا . لم استطع ان اسميك لها لأنني لم اطلب منك ان تتزوجيني بعد . وكنت أنوي ان اتقدم منك بهذا الطلب ونحن في طريق المعودة ، ولهذا السبب كنت متشوقاً لمرافقتك . . . على كل حال لقد تزوجت انجيلا وانتهت مشكلتنا معها .

ـ انجيلا! تزوجت؟

ـ نعم تزوجت من مدير أعمالها فرنسيس بولتون منذ اسبوعين. قابلته

الأحد الماضي لأول مرة ولهذا السبب تأخرت من موحدك ولم استطيع المسالك الى قاعة المحاضرات كما وعدتك. تزوجا بالسر وقررا أن لا يذيعا النبأ قبل إعلامي به اولاً. سأشرح لك الامر بعد قليل لأنني كنت مرتبطا بها صورياً في السابق.

مرٌ بيده على شعرها ثم قُبلها قبلة حانية فوق جبينها:

- كنا صديقين صغيرين. كانت انجيلا تهتم جهنتها كثيراً وتود ان تنجع في عملها قبل ان تقبل أي ارتباط عاطفي. طلبت مني ان نعلن خطوية صورية بيننا على الرأي العام، وهذا يساعدها في مهنتها ويبقي حياتها الخاصة في مناى عن الصحافة والمجلات والأخبار. ومع الوقت اكتشفنا ان هذه الخطوبة الصورية تساعدها في الدعاية. ولما كنت أنا خالي الفؤاد رضيت أن ألعب معها هذا الدور. لم أكن بعد قد عرفت الحب والأحلام الوردية فلم أمانم. واخيراً التقيت معلمة اللغة الانكليزية وأنا أقوم بجولة تفتيشية في احدى المدارس... كانت شابة جيلة وذكية للغاية وسلبت فؤادي منذ أول لقاء لنا، يوم اصطلمت بي وضربتني على معدني... عرفت انها الفتاة التي أرغب ان اتزوج منها.

وبسرعة استدار وحملها من جديد بين ذراعيه. لفت يديها حول عنقه وتعانقا وغابا عن الرعي. ودام الصمت بينها لفترة طويلة. . . طويلة. وبعد فترة نظرت لين اليه بعينها الحالمتين وقالت:

- اخبرني بقية القصة. اخبرني لماذا ابتهجت برؤية انجيلا يوم الأحد في منزل والدتك.

ياحبيبي الوحيدة... ان رؤية انجيلا وفرت لي فرصة التفاهم وإياها حول فك ارتباطي الصوري بها. لقد كتبت لها رسالة اخبرها فيها عن حبي لك. كنت أعلم انها تزوجت ولكن والدي كانت تجهل هذه الحقيقة، وتجهل ايضاً ان خطوبتنا كانت صورية تخدم أهداف النشر والدهايه لانجيلا. ولذلك ساعتها لأنها اخبرتك بأنني سأتزوج من انجيلا... نحن لم نطلعها ابداً على سر الخطوبة الصورية ولذلك ترين صورها في كل مكان من المنزل. هذه الصور تجعل من الأكذوبة حقيقة واقعة... هل تصدّقينني؟

ـ نعم يا كريس. انني أصدقك.

نظرت اليه بدلال وأكملت:

- انا لم اشكرك بعد على دعمك المعنوي لي في محاضرتك بالمؤتمر يوم الثلاثاء . . . لم أصدّق ما كنت اسمع . . .

ـ حان الوقت لتتذكري ذلك يا حبيبي.

وضربها ضربة خفيفة مرحة على قفاهأ:

ـ وهل تعرفين انني يوم دخلت صفك مفتشاً وشاهدتك تقومين بعملك التدريسي وجدتك أذى معلمة صادفتها خلال حياتي المهنية؟ كان الأمل يتدفق منك، وكنت عملة بالآراء الجديدة والحماس المنقطع النظير لدرجة كبيرة. لقد كرست نفسك لهذة المهنة ووهبتها كل عطائك.

\_ ولكنك تسبّبت لي في ألم وحزن كبيرين. كدّت تفقدني ثقتي بنفسي وبمقدري على التدريس الجيّد.

وهل تعتقدين انني لم الحظ ذلك؟ يا حبيبي الغالية، كنت يومها أجلس مع المدير وأجد نفسي مجبراً على معارضتك. . . لقد قاتلت بشدة كالملبؤة التي تدافع عن صغارها. كنت تدافعين عن مبادئك وأفكارك الجديبة. وكليا اشتفت مقاومتك كليا اضطررت ان اجابهك بشدة وضراوة. وفي النهاية تحولت الى وحش كاسر قبل أن تعلني الهزيمة أمامنا. . . وعندما خرجت من الاجتماع ورأيتك تبكين لم استطع ان أضمك بين فراعي لم لترتاحي، ولأحميك من الكواسر الذين تحلقوا حولك. وجدت نفسي حزينا حزناً لا يوصف، وقد أنبني ضميري طيلة ليال كثيرة على فعلتي . ولكن لماذا فعلت ذلك يا كريس وأنت تؤمن مثلي بصلاح ما كنت أقوم

- الظروف أجبرتني على ذلك. نصيحتي لك كانت ضرورية في مثل ظروفك. لقد سبقت عصرك بتفكيرك. وكنت شابة صغيرة جديدة متحمسة. ان جهودك الفردية لن تستطيع ان تؤتي ثمارها في عيطك التقليدي. المعارضة حولكِ من كل حدب وصوب. . . زملاؤك وبعض الاهالي والرأي العام. كانت جهودك ضائعة كصرحة في واد. زملاؤك المعلمون يتبرمون لأنك تنافسينهم وتتفوقين عليهم بمقدرتك. وهم لا يفهمون طريقتك. كها ان الأهالي يخافون خوض تجربة جديدة لا يعرفون نتائجها مسبقاً، ويخافون على فلذات أكبادهم من تجربة فاشلة. ومديرك لا نتائجها مسبقاً، ويخافون على فلذات أكبادهم من تجربة فاشلة. ومديرك لا

يحب التغيير ولا يستطيع التأقلم بسرعة. . . يومها سألتك بكل صدق: لماذا لا تنقلين الى مدرسة اخرى تتقبل طرقك الجديدة بصدر رحب؟ يومها كنت أرشدك الى الطريق الصحيح . . . حتى تهكم زملاتك المدرسين لم يفتنى .

ـ مرت ساعات في حياي كنت اعتقد فيها انك تكرهني يا كريس.

- أنا اكرهك؟ أنت أحب أنسان عندي. هل تعتقلين أنني كنت اتودد الله الله بكلمات الحب وتعبير الحنان لولم أكن لك الحب الخالص، ولولم أكن جاداً في علاقتي بل وأريد أن أربط حياتي بحياتك؟

ـ لم أكن أفهم مواقفك على حقيقتها يا كريس.

ـ لا بأس الآن. لقد أحببتك منذ أول مرة رأيتك فيها. أحببتك وإنا اسمعك تقولين لكين انك تكرهيني... أحببتك بوقاحتك التي لا تحتمل... هل هذا يرضيك؟

نظرت اليه بطرف عينها وقالت:

ـ وتلك السهرة بعد الحفلة الموسيقية؟

\_ آه. كانت تلك السهرة بداية اكتشافي لحقيقة شعورك نحوي. يومها تأكّدت من حبّك لى. . .

حاولت لين ان تتهرب من عناقه ولكنه أطبق عليها دون هوادة. ثم أكمل:

- كان على يومها ان أعانقك قسرا لأبرهن لنفسي انك تبادلينني حي . . . ثم رحلتنا الى المؤتمر في الشمال . . . كان الجفاء بيننا مستحكماً فاستعملت نفوذي ومركزي دون مواربة لأحصل منك على الموافقة . اتصلت بك هاتفيا بواسطة المدير وجعلت الرحلة برفتتي واجباً هليك . قمت بعملية خطف مقبولة يا حبيبتي . وهل تذكرين الحديث الماتفي الذي دار سننا ؟

- وكيف أنسى؟ كنت ارتعش من الخوف.

ـ صحيح. ولماذا يا حبيبق؟

عانفها من جديد ليبدد غارفها ثم قال:

- وعندما حضرت لاصطحابك الى المؤثمر ورأيتك شاحبة مريضة حزينة. . . عرفت انني السبب في كل ذلك. ولكنني في مساء ذلك اليوم

شاهدت بام عيني التغيير الذي طرأ عليك، لقد التعفت التعاسة من وجهك وحلت علها السعادة العارمة عا أكد في حبك. كان وجهك يقصح عن حبك للعالم بأكمله.

وفجأة أمسك بسلسلة متدلية من جيدها وقال بجدية:

- لين! وماذا بشأن كين؟ أنه شأب لطيف. سيجرح حتماً.

ـ وملذا أفعل يا كريس؟

- عليك الاتصال به هاتفياً لابلاغه المتيانة

كانا لا يزالان يتناجيان حين عاد الوالدان من سهرتها. نظرت والدتها اليها نظرة متفحصة وقد رأتها في وضع عاطفي دافيه. وخلقت راضية:
- حان وقت المصالحة. لم أكن لاحتمل تعاسة ابنتي أكثر يا كريس. أنا سعيفة بعودتك.

نظرت الى زوجها وقالت:

ـ نورمان. يظهر ان اجراس العرس ستقرع في بيتنا.

تبادل الحاضرون التهائي والقبلات والتمنيات. ودعته والدتها ليمضي المليل عندهم فقبل دعوتها شاكراً مهللًا. وأخبرهم كريس بالعناء الذي لقيه وهو يفتش عن عنوانهم.

نظر كريس الى والدها وقال ساحراً:

 هل تعلم يا استاذ هيولت ان ابنتك تكتب رسائل وقحة الى وزارة التربية وهيئة التغتيش العليا؟

ضحك والدها وقال:

ـ أنا اصدّق كل شيء حنها يا كريس، فهي منذ صغرها مدللة وجريئة ومتهورة تفعل ما تريد.

- بحوزي رسالة هجومية أرسلت اليّ. . . (رفع كريس وجهها وأجبرها عل النظر اليه) موقّعة باسم الآنسة ل. هيولت. انها الآن مدفونة في شقي بين أكداس أوراقي الحاصة.

ـ ولماذا أخلتها معك الى البيت يا كريس؟

ـ لا استطيع أن أترك رسالة كهذه في ملفات الوزارة في مكتبي. تعابيرها ملتهبة وكادت أن تحرقني. هل تعرفين يا لين أنني خجلت من أن أطلع سكرتيرتن عليها؟ تمتمت وهي تخفي وجهها في صدره:

ـ انا آسفة جداً يا كريس.

ـ لا عليك يا حبيبتي الغالية. لقد سامحتك على فعلتك تلك منذ فترة طويلة.

وربت على شعرها بحنان:

- والآن على ان أكافىء صديقك الصحافي. فلولاه لم أكن لأستطيع ان احصل على عنوانك وأفوز بك واصبح محسوداً من قبل الآخرين.

قالت والدتها:

ـ وكيف ذلك يا كريس؟ هل سترسل له علبة سكائر فاخرة؟

ـ لا. لدى فكرة أفضل. ما رأيك يا لين بأن نسمح له ان يزف بشرى خطوبتنا للرأى العام؟ سأتصل اولاً بانجيلا واتأكد من انها وزوجها لا يمانعان في اعلان زواجها. ثم نتصل بطوني أرنولد ونخبره بزواج المغنية الشهيرة انجيلا كاستللا وبخطوبة عازف البيانو الشهير ماركوس الدرمان ـ كريس يورك. سيملن الأنباء السارة للوكالات المحلية والأجنبية والعالمية ويكسب بعض المال. ما رأيك؟

ـ عظيم. أوافقك الرأي يا حبيبي.

نادت السيدة هيولت زوجها وقالت:

ـ نورمان. أعتقد أن موحد نومنا قد حان. طاب مساؤكها.

وعندما انفرد كريس بلين من جديد سحب الحاتم من اصبعه ووضعه في اصبع لين كعربون لخطوبتها وقال:

- أنت الآن ملك لي. سيبقى خاتمي في اصبعك حتى أهديك خاتماً من الماس تضعينه مكانه يا حبيبتي الغالية.

واخذا يصعدان السلالم وأيديها متشابكة. نظر كريس اليها متحدياً:

ـ إياك ان تهرب مني مرة ثانية يا لين! لن أحتمل ذلك من جديد. ثم همس لها بالأغنية التي استحوذت على تفكيره:

لا تذهبي يا حبيبتي دونٌ ان تخبريني...

تزوجيني بسرعة أرجوك.

عانقها من جديد وقبلها قبلة المساء وقال:

- اخبريني يا حبيبتي الغالية، يا آنسة هيولت، هل لا زلت تكرهين هيئة

التفتيش في وزارة التربية؟ قالت بلطف ودلال:

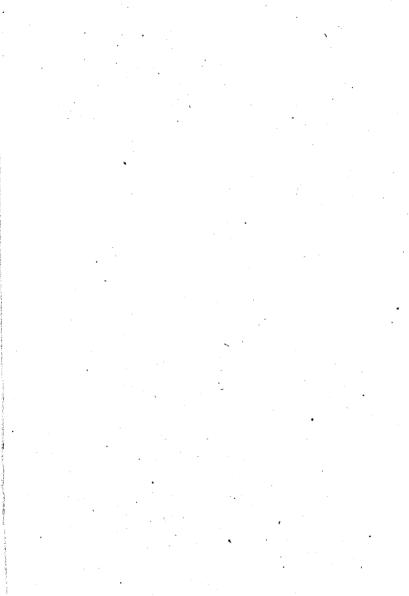

مِن العَمَّالِيِّ ... الي العَمَّالِيِّ



فسحة خارة الهاقي رحلة عبر خفقات القلب طسة حنان علام يقسم يعمل عدد عداد

هُ عالم يقسو يوماً بعد يوم لا شيء أبقى من الحب !!

## روائع الأدسب الرومانسيي

آخير الأحسسلام عندراء في الدينسة هل تخطيىء الاناميل الامسواج تحتسرق العسروس الاسسمة البحسر الى الأبسسد الحصار الفضي رجل بــــلا قلـــب سيدة القصر الجنوبى الشب\_\_\_\_ه الكسنسة شـــهر عســــل مر النــــدم عينساك بسيصري من اجل حفنة حنيهات جـــراح بــــاردة رجيسل مسن نسار طائر بـــلا جناح نسداء السسدم عاطفة مسن ورق ليحسالي السفجسر قطـار في الضبـاب ما أقصر الوقست فل كلمسة واحسسنة قسلب في الحيسط الجهدول الجميل تعــــال، السزواج الابسيض السعبادة في قسفس أفسدام في الوحسل هاربــــة قـــال الرهر آه كسف أحيسنا معسك أريساف العسسذاب غض العاشيق اللهب والفسسراشسة مررعسة الدموع لا ترحــــلي السواحسسة

زوحية الهنسدي السير اللفيين طال انتظاري الوحيه الآخير للنئب بسرج السرياح الماضيى لايعسود لقستناء الفسريساء وردة فــايــين عصفور في اليسد الغيمة أصلهبا ماء الهوى يقسرع مسسرة خيسط الرمساد الصقير واليمامة حتى تموت الشفاه أصابيع القيمر وعبادفي المسساء القـــرار الصعــب الفير يسية أريد سيحنك خطوات نحو اللهب دمية وراء القضبان

## روائع الأدتب الرومانسين

سمحطأ وطساعة الخمقاء الصفيرة حـــانــرة أيـــام معـــها نهسسر الذكسريات صحبراء الثليج نبسع الحنسسان الأغنية التسوحشة اليخسسست سانتظار الكلام إثنان عبلي الطريسق يسدان تسرتجفسان ممسر الشسسوق سيد الرعاة الماحساة الذهلة غفسرت لسسك أســوار وأســــرار الإرث الآسييير صعب النبال عبسروس السراب أيسن المفسسر القـــر صـان الحـــد الفاصـــل اللمسات الحالية الحسصن الرصود كسا لسسحسير لحظـــات الجمـــر تناديسه سيسدى النجمسة والجلسد أعسدني إلى أحلامس تـــوام التنيــن. المستبسب وذة البخار الساخر الخيطياف حسسرح الفسسرالة البوعيد المكسيبور لن تسرف الجفسون السجينـــة الشميمس والظللل الخـــــلا،ص أنيسن الساقسية هــــديـــتي شسريك العسمر الضائعــــون صرخسة السبرارى دخـــان النـــار وفــــازت خبذ الحب وانهب اللسؤ لسسوة لا تقــــولي لا الجهــــول بين السكون والعاصفة رمسال في الأصابع الشـــريــدة شاطيء العنياق ذهبسي الشيعر تعسالي إلى الأدغسسال الفـــــخ في قبضة الأقسدار د ليلـــــــة القـــــيد المساس اذا التهسب

| روائع الأدئب الرومانسين |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| على حصان الفجر          | اللغـــــز        | وجهض الذاكرة    |
| فسرس الريسح             | بينى وبينك خفايا  | لن أطلب الرحمة  |
| هريب ايا ملاكي          | الفجر في الغسيق   | كذبي خداكسا     |
| لعبــة بــين يدية       | المرفسأ الأخسير   | في مجاهل الرغبة |
| زائـــــرة              | ضوء آخير النفيق   | وحسوه الغسيرة   |
|                         | هني خليل العصلاق  |                 |
| اتیت من بــــعید        | خاتم الأنتقــــام | كيف ينتهى العلم |
| كوخه الرب المسرنا       | حسسب في الظلام    | حقيب فالمجراح   |

إذا ك للرس القسلعة سرة آدم

عدر الأندلس أتى ليبظ إمراة الكل الفسوال \*\*\* مسرة فسي العم